ڪَالِيْفُ الدَّكُتُورِ فَاضِل صَالح السَّامِّ النِّيِّ

ٱلجُزْءُٱلتَّابِي





الموضوع: علوم القرآن
 العنوان: أسئلة بيانية في القرآن الكريم – الجزء الثاني
 تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

الطبعة الأولى 1432 هـ - 2011 م ISBN 978-614-415-041-2

## © حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من المؤلف.

ISBN 978-614-415-041-2



● الطباعة: مطابع المستقبل - بيروت ـــ التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد – بيروت

● الورق: كريم ــ ألوان الطباعة: لونان ــ التجليد: كرتونيه

♦ القياس: 17×24 ـ عدد الصفحات: 152 ـ الوزن: 420 غ

دمشــق - سوريا - ص.ب ، 311

2228450 - 2225877 مبات الجابي ع**الة المبيعات** تلفاكس، 2225877 ماية 2228450 - 2243502 ماية المبيعات المبات 2243504 - 2243502 المباتك 244350

بيروت - لبنان - ص.ب ، 113/6318

برج أبي حيدر ـ خلف دبوس الأصلي ـ بناه العليقة - تلفاكس ، 817857 01 - جوال ، 204459 03

www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com





## تَألِيْفُ الدَّكُورِ فَاضِل صَالِح السَّامَرَّ الْيُ

ٱلجُزْءُ ٱلتَّابِي





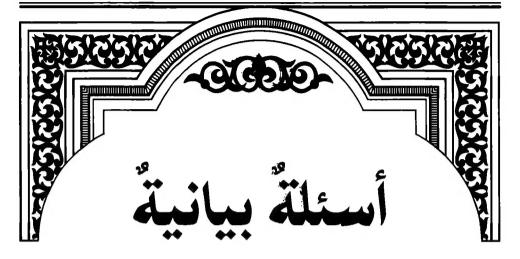

العالى في سورة البقرة : ﴿ ذَٰ لِكَ ٱلْكِئَابُ لَا رَبِّ فِيهِ هَدَى اللَّهِ فَي اللَّهُ فَلْ إِلَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ

وقال في سورة الإسراء : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِمَ ٱقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] .

سؤالٌ: لماذا أشار إلىٰ الكتابِ في آية البقرةِ ب: ( ذلك ) الذي هو للبعيد ، وأشار إلىٰ القرآنِ في آية الإسراءِ ب: ( هـٰذا ) الذي هو للقريب ؟

الجواب: أشار إلى الكتاب بـ: ( ذلك ) ليدل على علوه وبعده عن الرّيب ، وأنه بعيد المنالِ عن أن يُؤتى بمثله كما قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن فَي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهدَاءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن فَي رَيْبٍ مِّمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا فِلْنَ تَفْعَلُوا فَأَتَقُوا النّار ... كا البنرة : ٢٢-٢١].

بخلاف قولِهِ في الإسراءِ : ﴿ إِنَّ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] فلمَّا كان الأمر في ذكر هداية الناسِ ومعرفتهم به وبأحكامه ، انبغىٰ أن يكون قريباً منهم .

ولا يحسنُ أن يقال في آية الإسراءِ: ( إن ذلك الكتاب يهدي للتي هي أقوم ) وذلك أنه تقدَّم الآية قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَيْ إِسْرَةِ عِلَى ... ﴾ [ الإسراء : ٢ ] .

فلو قال : ( إن ذٰلك الكتابَ ) لكانت الإشارة محتملةً إلى كتابِ موسى ، وكذٰلك لو قال : ( هـٰذا الكتابُ ) .

فذكر القرآن الذي هو عَلَمٌ علىٰ كتاب سيدِنا محمدٍ عَلَيْ اللهُ

هلذا إضافةً إلى أنه لم ترد الإشارة إلى لفظِ القرآنِ إلا ب : (هلذا) ؛ لأنه من القراءة ، والقراءة ينبغي أن تكون من شيء قريب ، قال تعالى : ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [الأنعام: ١٩] .

وقال : ﴿ وَمَا كَانَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَّرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [ يونس : ٣٧ ] .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثْلِ﴾ [ الإسراء : ٨٩ ] .

وقريبٌ من هـٰـذا قولُه تعالىٰ : ﴿ وَهَـٰذَا كِـٰنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَـارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] .

وقوله: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَبُّ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الانعام: ٩٢]. وذلك أنه لما قال: (أنزلناه) صار قريباً.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَهَاذَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا ﴾ [الاحفاف: ١٢] فأشار بـ: (هاذا)، وذٰلكَ أنه قال في الآية: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَّكُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَّكُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الاحفاف: ١٢].

فلو قال : ( وذٰلك كتابٌ ) لاحتملت الإشارة إلى كتابِ موسىٰ الذي تقدَّم ذكره في الآيةِ .

المَّمَ أَقُل لَكُمْ إِنِيَ أَعَلَمُ غَيْبَ البقرةِ : ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِيَ أَعَلَمُ غَيْبَ السَّمَونَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْذُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴾ [ البفرة : ٣٣] .

وقال في سورةِ النُّورِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرٌ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِي النَّورِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَنَ ۚ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ ۖ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور : ٢٩] .

سؤالٌ: لماذا قال في آيةِ البقرةِ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ ، وقال في آيةِ النُّورِ: ﴿ وَمَا تَكُنْبُونَ ﴾ ، وقال في آيةِ النُّورِ: ﴿ وَمَا تَكُنْبُونَ ﴾ ، وقال في آيةِ

الجواب: الآية في البقرة هي قول الله للملائكة في قصة آدم ، فذكر لهم أنه يعلم غيب السماواتِ والأرضِ ، ويعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون ، فاستغرق علمه الزمنَ كلَّه والأمرَ كلَّه .

وقوله: ﴿ وَمَا كُنتُم تَكُنُهُونَ ﴾ يشمل ما كتموه على وجه الاستمرار، فشمل الماضي كلّه.

وما كانوا يكتمونه ، قيل : هو قولهم : لن يخلق ٱلله تعالىٰ أكرمَ عليه منَّا (١) ولا أعلم منَّا .

وقيل: هو ما أسرَّه إبليسُ في نفسه من الكبر (٢).

فقوله: ﴿ مَا تُبَدُّونِ ﴾ شمل علمه الحالَ .

وقوله: ﴿ وَمَا كُنتُم تَكُنُمُونَ ﴾ شمل علمه الماضي على جهةِ الاستمرار.

انظر: روح المعاني ( ۱ / ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير (١/ ٥٢).

فشمل علمه الزمن كلَّه ، والأمر كلُّه .

وأما آية النورِ فهي في دخول بيوتٍ غيرِ مسكونةٍ ، وربنا يعلم ما يبدون في دخولهم البيوت ، وما يكتمونه في أنفسهم ، وماذا يضمرون فيها عند الدخول ، وذلك هو المهمم . أما ما قبل ذلك ، فلا يدخل في هاذا الأمر .

وقيل في قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴾: « وعيد لمن يدخل هاذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات »(١) أو التَّجشُس على قطَّانها ، أو بقصد أذاهم ، أو سرقة متاع .

فناسب كل تعبيرِ موضعَه .

القرة : ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَيَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [ البقرة : ١١٣ ] .

وقال نحو ذٰلك في مواطنَ أخرىٰ ( النحل : ١٢٤ ، الحج : ٦٩ ، الزمر : ٣ ) .

وقال: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣].

وقال نحو ذٰلك في سورةِ الجاثيةِ ( ١٧ ) .

وقال : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [ الحج : ١٧ ] .

وقال نحو ذٰلك في السجدةِ ( ٢٥ ) .

روح المعاني (۱۸ / ۱۳۸).

**سؤالٌ** : لماذا قال في مواضع ( يحكم ) ، وفي مواضع ( يقضي ) ، وفي مواضع ( يفصل ) ؟

**الجوابُ**: قالوا: « الحكم بالشيء هو أن تقضي بأنه كذا ، أو ليس بكذا ، سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه »(١) .

وقد تحكم على أمر أنه حق أو باطل ، من غير فصلٍ أو قضاءٍ أو إلزام ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا يُؤَرِّي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوّءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ آَيُمُسِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّمُ فِي ٱلتَّرَابُ أَلَا سَآءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩] .

وقال : ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَاۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت : ٤] .

أما القضاء فأصله القطع والفصل . وقضاء الشَّيء إحكامه ، وإمضاؤه ، والفراغ منه .

والقضاء في اللغة على وجوه ؛ مرجعها إلى انقطاع الشيءِ وتمامه .

وكل ما أحكم عمله وأُتم أو ختم ، أو أُدّي أداءً أو أُنفذ أو أُمضي ، فقد قُضِيَ .

والقاضي في اللغة معناه : القاطع للأمورِ المحكم لها .

وقد يكون بمعنى الفراغِ ، نقول : ( قضيتُ حاجتي ) و ( قضىٰ فلانٌ صلاته ) (٢٠) .

<sup>(1)</sup> تاج العروس (حكم).

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب (قضى) .

قال تعالىٰ : ﴿ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَّلَ ﴾ [ القصص : ٢٩ ] .

وقال : ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ ﴾ [ هود : ١٤ ] .

وجاء في ( الفروقِ اللغويةِ ) في الفرق بين الحكمِ والقضاءِ : « إنَّ القضاء يقتضي فصلَ الأمرِ على التمام ، من قولك : ( قضاه ) إذا أتمه وقطع عمله ، ومنه قولُه تعالىٰ : ﴿ ثُمَّ قَضَىٰۤ أَجَلاً ﴾ [الانعام: ٢] .

والحكم يقتضي المنع عن الخصومة . . . ويجوز أن يقال : الحكم فصل الأمورِ على الأحكام بما يقتضيه العقلُ والشرع »(١) .

فالقضاء أشد ؛ لأنه يقتضي إمضاء الحكم وإتمامه والفراغ منه .

وأما الفصل فإنه إبانة أحدِ الشيئينِ من الآخر ، حتى يكون بينهما فرجة ، قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ ﴾ [برسف : ٩٤] .

والفصال: الطلاق ؛ لأنه تدور معانيه على البعد.

جاء في (لسان العرب): «الفصل بونُ ما بين الشَّيئين، والفصل الحاجز بين الشَّيئين، والفصل القضاء بين الحق والباطل (٢٠٠٠).

فهو أشدُّ مما قبله ؛ لأنه يفيد الابتعاد .

والقرآن يستعمل الحكمَ فيما هو أخفُّ من القضاءِ ، ويستعمل القضاءَ فيما هو أخصُّ من الفصل .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ اللَّهِ مَا عَلَى ٱلْذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى ٱلْلَهِ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِنْ الللْمُعُمُ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْع

الفروق اللغوية ( ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (فصل).

وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَقَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣].

فقد قال في آيةِ النحلِ : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحُكُمُ ﴾ .

وقال في آيةِ يونسَ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى ﴾ ذٰلك أنه ذكر في آية يونسَ الاختلافَ بعد مجيءِ العلمِ ، وهو أشدُّ مما قبله ؛ مما لم يذكر فيه ذٰلك .

ونحو ذٰلكَ قولُه تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَ عِلَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَهَا تَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓاً إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُم ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواُ فِيهِ يَخْلَلِفُوكَ ﴾ [الجانية: ١٦-١٧]. وهو نظير ما مرَّ.

أما الفصل فهو أشدُّ ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالْتَكِينَ هَادُواْ وَالْقَدِينَ وَالْتَكِينَ وَالْتَكِينَ وَالْتَكِينَ وَالْتَكِينَ وَالْتَكِينَ وَالْتَكِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [العج: ١٧].

فأنت ترى أن الفصل إنما هو بين مِلَلٍ مختلفةٍ مؤمنةٍ ، وأهل كتابٍ ، ومشركينَ . وهـٰذا يقضي الافتراقَ بين هـٰذه المللِ في الحكمِ ، وفي الخاتمة ، فمنهم في الجنة ، ومنهم في السّعير في دركاتٍ مختلفةٍ .

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآيِةٍ وَ وَحَعَلْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآيِةٍ وَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَكَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَكَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا فَيْهِ وَلَا مَا مِنْ وَلَيْهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا فَيْهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَلَيْمَا كَانُوا فِيهِ وَلَيْكُوا فِيهِ وَلَا السَجِدة : ٢٣ ـ ٢٥] .

فذكر أن ٱلله كفصل بينهم ، وقد قيل : إن الفصل إنما هو بين الأنبياء

وأممِهم (١) ، وقيل : بين المؤمنين والمشركين (٢) .

والفصلُ بين هـٰؤلاءِ أشدُّ في الحكم والخاتمةِ .

وقال تعالىٰ : ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ ۖ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ [الممتحنة : ٣] .

١٠٤ ـ قال تعالىٰ في سورةِ البقرةِ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَلِلَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَلِلَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيمٌ ﴾ [ البفرة : ١٤٣ ] .

وقال في سورةِ النُّورِ : ﴿ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠] .

سؤالٌ: لماذا أكَّد خبر (إن) في آيةِ البقرةِ باللَّام، فقال: (لرؤوف)، ولم يؤكِّده باللَّام في قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ ؟

الجوابُ: من أكثر من جهة ، فإنه لا يصحُّ التوكيد باللام في آية

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ٢١ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني ( ٢١ / ١٣٩ ) .

النور ؛ لأنه خبرٌ لـ( أن ) المفتوحة الهمزة ، ولا يصحُّ اقتران لامِ الابتداءِ بخبرها . . هـنـذا من ناحيةٍ .

ومن ناحية أخرى أن المذكورين في آية البقرة كانوا في عبادة وطاعة . قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ وَالنَّكَ اللَّهُ وَقُلُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣] .

فذكر أن آلله كل يُضيع صلاتهم التي كانوا يصلُّونها قبلَ تحويلِ القبلة .

وأما السياق في آية النور ، فإنه في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَالَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَاللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَاللَّهُ وَلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَهُونُ تَحِيمٌ ﴾ [النور: ١٩-٢٠] .

ولا شكَّ أن الأولين أولي بالرأفة والرحمة ، فناسب التَّوكيد .

المئة : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴾ [ البغرة : ١٥٨ ] .

وقال في سورةِ البقرةِ أيضاً : ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوَ عَلَى سَفَرٍ فَعَنَ اللَّهِ عَلَى سَفَرٍ فَعَنَ أَيَّامٍ أُخَرُّوَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُو كَامِ البقرة : ١٨٤] .

سؤالٌ: لماذا قال في الآيةِ الأولىٰ: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ بالواو، وقال في الآيةِ الأخرىٰ: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ بالفاءِ ؟

الجواب: إن الآية الأولىٰ في طاعة أخرىٰ ؛ من حجِّ ، أو عمرةٍ ، أو طوافٍ ، أي : فمن أتىٰ بنفلٍ آخرَ من نحو هـٰذا الخيرِ ، فإن ٱلله شاكرٌ عليمٌ .

أما الآية الأخرى ، فإن التَّطوع والزِّيادة في نفسِ الفديةِ بأن يزيد على القدرِ المذكورِ ، من حيث عدد الذين يطعمهم ، فيجعله أكثرَ من مسكين ، أو يزيد على القدرِ المذكورِ .

جاء في (روح المعاني): « فمن تطوع خيراً بأن زاد على القدرِ المذكورِ في الفدية ، أو زاد على عددِ مَنْ يلزمه إطعامه ، فيطعم مسكينين فصاعداً ، أو جمع بين الإطعام والصَّوم »(١).

فإن هاذه الآية في أمرِ واحدٍ ، فيجعل التَّطوع قسماً من الفدية .

أما الآية الأولى ، فإنها في طاعةٍ منفصلةٍ .

١٠٦ ـ قال تعالىٰ في سورةِ البقرةِ : ﴿ لَا لَيْرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلْيَائِينَ ﴾ [ البغرة : ١٧٧ ] .

وقال في سورةِ النساءِ : ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْكِنْبِ الَّذِى اَلَذِى اَلَذِى اَلَذِى اَلَذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِتَنْبِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِ مَا لَكُوْرِ فَقَدْضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦] .

سؤالٌ: قدَّم الإيمان باليوم الآخرِ في سورةِ البقرةِ علىٰ الملائكة والكتاب والنبيين . وأخَّر اليومَ الآخرَ في آيةِ النِّساءِ ، فلماذا ؟

<sup>(1)</sup> روح المعاني ( ٢ / ٥٩ ) .

الجواب: إنَّ السِّياق قبل آية البقرةِ في ذكرِ اليوم الآخرِ ، وما أَعدَّ فيه لمن عصاه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ مَكَتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَ مَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا النَّارَ وَلا يُحكِلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اليمُ ﴿ أَوْلَتِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُا الطَّمَلَالَةَ وَلا يُرَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ اليمُ ﴿ أَوْلَتِهِكَ الذِينَ اشْتَرَوُا الطَّمَلَالَةَ وَلَا يُرَكِيمِهِمْ وَلَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿ وَالْعَرَالِ اللهُ نَوْلُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

فذكر الكتابَ بعد يوم القيامةِ ، فقال : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ الْكِنْبَ الْكِنْبَ مِا أَعدَّه اللهُ لمن عصاه يومَ القيامةِ . وهو نظيرُ ما ورد في الآيةِ المذكورةِ ﴿ فَلَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ ... ﴾ من تقديم الإيمانِ باليومِ الآخرِ على الإيمانِ بالكتابِ .

وقال في الآية ( ١٥٢ ): ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ .

فلم يذكرِ اليومَ الآخرَ فأخَّره .

فقدَّم اليومَ الآخرَ في البقرةِ مناسبةً للسِّياقِ ، وأخَّره في النِّساء ؛ للسبب نفسه .

ا قال تعالىٰ في سورة البقرة : ﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ ثَفِفْنُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا لُقَنْلِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَنْتِلُوكُمْ فِيهِ

فَإِن قَلْنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ ﴿ فَإِنِ اَنَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ فَالِلُهِ هُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوَا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّللِمِينَ ﴾ حَقَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوًا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّللِمِينَ ﴾ [البفرة: ١٩١ - ١٩٣] .

وقال في سورةِ الأنفالِ : ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوۤا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعَوُدُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فَدْ سَلَفَ وَيَعْمُ اللّهِ فَإِنِ النّهَوَا فَإِنَ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴿ وَيَعْمُ النّهِ مَوْلَنَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنّصِيرُ ﴾ بَصِيرٌ ﴿ فَي وَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَنَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنّصِيرُ ﴾ والانفال : ٣٨ - ٢٤ ] .

سؤالٌ : لماذا قال في البقرةِ : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ؟

وقال في الأنفالِ: ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ؟

الجواب: آيات البقرةِ هي في قريشٍ ، يدل على ذلك قوله: ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيلِّهِ .

أما آيات الأنفالِ فهي عامَّة ، ولذا قال في الأنفالِ : ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِلَّهِ ﴾ بذكر الكلِّ الدالِّ علىٰ العموم .

في حين قال في البقرة : ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِللَّهِ ﴾ من دونِ ذكرِ ما يدلُّ على العموم (١).

ولمْ يقلْ في سياقِ آياتِ البقرةِ : (وإن تولُّوا فاعلموا أن ٱلله مولاكم) فلم يضع احتمالَ التَّولِّي في قريشٍ ، وإنما هو إلماحٌ إلىٰ أنهم

انظر: ملاك التأويل (١/ ١١٦) وما بعدها.

سيُسلِمُون ، وإنما وضعَ هاذا الاحتمالَ للأممِ الأخرىٰ ، أو الأماكن الأخرىٰ التي تحتمل هذا الافتراض .

كما لمْ يقلْ في آيةِ البقرةِ : ( وإن يعودوا فقد مضت سنَّة الأولينَ ) للسَّبب نفسِهِ . وإنما قال في سياقِ آيةِ البقرةِ : ﴿ فَإِنِ اُنهَوَا فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ لَلسَّبب نفسِهِ . وقال في غيرهِمْ : ﴿ فَإِنِ النَّهَوَّا فَإِنَ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ لَحَيِيمٌ ﴾ ، وقال في غيرهِمْ : ﴿ فَإِنِ النَّهَوَّا فَإِنَ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيدِيمٌ ﴾ ، وهو تحسُّبُ لما قد يقعُ منهم ، والله أعلم .

١٠٨ - قال تعالى في سورةِ البقرةِ : ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [ البقرة : ١٩٦] .

سؤالٌ: لماذا ذكر أن العشرة كاملةٌ ، مع أنه معلوم أن الثّلاثة والسَّبعة عشرةٌ ؟

الجواب: قيل في ذٰلك أوجهٌ منها:

أنه جاء بـ (كاملة ) لئلاً يتوهم أن الواو بمعنى (أو) التخييرية ، فيختار أحدَ الأمرينِ .

والواو قد تأتي للإباحة ، في نحو قولِكَ : ( جالِسِ الحسنَ وابنَ سيرين ) ، وقولِهم : ( الكلمة اسم ، وفعل ، وحرف ) أي : اسم ، أو فعل ، أو حرف .

وقيل : هي صفة مؤكدة ، نحو قولِه تعالىٰ : ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا لَنَّخِذُوٓاً إِلَا اللَّهُ لَا لَنَّخِذُوٓاً إِلَا اللَّهُ وَكِدُّ ﴾ [النحل: ٥١] .

والتَّوكيد غير عزيزٍ في اللغة ، وذلك نحو أنْ تقولَ : (كتبت بيدي ) ، و( رأيت بعيني ) ، و( سمعت بأذني ) وقوله : ﴿ وَلَا طُلْيِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْكِ [ الانعام : ٣٨] .

وهو يفيد تقريرَ الحكمِ وتوكيده ، وقولُه : (كاملة) للإفادة ألاً ينقص من الأيَّامِ شيئاً ، وللدَّلالة علىٰ أنه كمالٌ لصائمه ، وأنها مجزئة عن الهدي (١) .

أو أن المعنى: تلك عشرةٌ كمل الحج بها ، والله أعلم .

۱۰۹ \_ سؤالٌ: قال تعالىٰ : ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾
[ البقرة: ۲۱۲] .

وقال نحو هاذا في أكثر من موضع ، فما معنى هاذا ؟

الجوابُ: إن لهاذا التعبيرِ أكثرَ من دِلالةٍ كلُّها صحيحة ، من ذلك :

١ - أنه لا يُسأل عما يفعل ، ولا يحاسبه أحدٌ .

٢ - وأنه يرزق من غير تقتيرٍ ، وبلا نهاية لما يعطيه (٢) . فهو
 لا يخشئ أن تنفد خزائنه ، كما يفعل المخلوقون ، فإنهم يحسبون حساباً لما عندهم .

٣ ـ وأنه لا يحاسب المرزوق ، فيرزقه على قدر طاعتِهِ أو معصيتِهِ (٣) ، وإنما يُمِدُّ من يشاء من هاؤلاء وهاؤلاء على ما تقتضيه حكمته ، كما قال تعالى : ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَا وُلَاءً وَهَا وُلَاءً مِنْ عَطَآهً رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ مَظُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٠] .

انه يعني أنه يوسع على من توجب الحكمة التوسعة عليه (٤) ،
 ولا يفعل ذلك من غير حكمة .

انظر : تفسير الرازي ( ۲ / ۳۱۰ ) ، روح المعاني ( ۲ / ۸۳ ـ ۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني (٢/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر المحيط ( ٢ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ٢٦٩).

هو يرزق من يشاء من غير حساب من العبد، فقد يرزق العبد، فقد يرزق العبد، وهو لا يعلم، ولا يحسب لذلك حساباً، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِغْرَجًا ﴿ وَمَن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [ الطلاق: ٢-٣].

١١٠ - سؤال : لماذا قال الله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ
 وَيَذَرُونَ أَذْوَجًا وَصِيَّةً لِآزُوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجُ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

وقال : ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَهُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ [البغرة: ٢٣٣] .

فاستعمل الحولَ ، ولم يستعمل العامَ أو السَّنةَ ، كما قال ٱلله سبحانه : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهِنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ القمان : ١٤] .

الجواب: أما السَّنة والعام والحِجَّة فقد ذكرناها في كتابنا ( من أسرارِ البيانِ القرآنيِّ ـ باب المفرداتِ ) .

وأما استعمال الحولِ هلهنا ، فله مناسبته ، ذلك أن معنى ( الحولِ ) السنة « اعتباراً بانقلابها ، ودوران الشَّمس في مطالعِها ومغاربها » (١) .

ومن معاني ( الحول ) في اللغة التَّحوُّل والتَّغيُّر ، يقال : ( حال ) أي « تحول من موضعٍ إلى موضعٍ ، وحال فلان عن العهدِ ؛ أي : زال » (٢٠) .

ومن معاني ( الحول ) الحجز والمنع ، يقال : " حال الشَّيء بين

<sup>(</sup>١) تاج العروس ( الحول ) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (حول).

الشيئين يحول حولاً وتحويلاً ؛ أي : حجز » (١) .

قال تعالى : ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [ هود : ٤٣ ] .

وقال : ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [ الأنفال : ٢٤] .

ولم يستعملِ القرآنُ ( الحولَ ) إلاَّ في حالتي الوفاة أو الطلاق ، وكلاهما تحوُّل وحاجز .

قال تعالىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ ... ﴾ [ البقرة : ٢٤٠] .

وقال : ﴿ ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] .

فقد ذكر بعضهم أن هاذه الآية خاصة بالمطلَّقاتِ ، يدل على ذلك أمران :

الأمرُ الأوَّل: أن الآية ذكرتْ عقيب آياتِ الطَّلاقِ ، فكانت من تتمَّتها .

والأمر الآخر: أن إيجاب الرِّزقِ والكسوةِ فيما بعد للمرضعاتِ يقتضي التَّخصيص ؛ إذ لو كانت الزوجة باقيةً لوجب على الزوجِ ذلك بسبب الزَّوجية ، لا الإرضاع (٢) .

والوفاة تحوُّل وتغيُّر ، والوفاة حاجز بين الزَّوجينِ ، فناسب استعمال الحولِ ، والطَّلاق تحوُّل وتغيُّر وهو حاجز بين الزوجين ، فناسب استعمال الحولِ أيضاً .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (حول).

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني ( ٢ / ١٤٥ ـ ١٤٦ ) ، وانظر : فتح القدير ( ١ / ٢١٨ ) .

وذْلك من لطيفِ التَّناسبِ ودقَّتِه .

الما عالى في سورةِ البقرةِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِ أَرِنِي البقرةِ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِ أَرِنِي كَنْ مَنْ تُخْفُ اللّهِ عَلَى كُلّ مَلْ وَلَكِن لِيَظْمَدِنَ قَلْمِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطّيرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ الْدُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَتًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البغرة: ٢٦٠] .

سؤال : لماذا قال : ﴿ فَصُرِّهُنَ ﴾ بالفاءِ ، ثمَّ قال : ﴿ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ ﴾ فجاءَ بـ ( ثم ) ، ولم يأتِ بالفاءِ ؟

الجواب: الفاءُ تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب ، و(ثم) تدل على التَّرتيب والتَّعقيب ، و(ثم) تدل على التَّرتيب والتَّراخي ، كما هو معلوم . فجاء بـ (ثم) لئلاَّ يفهم أنه إذا طالتِ المدة لم يكن الأمرُ على ما ذكر ، وليجعل لإبراهيم سعةً في الانتقالِ والحركةِ والتَّصرُّفِ . ولو جاء بالفاءِ لم يكن الوقت بهاذه السَّعة .

ولا شك أن إحياءَها بعد الذَّبح بمدة طويلة أدلُّ على القدرة من الإسراع في ذٰلك ؛ لاحتمالِ تغيُّرِ اللَّحمِ والأجهزةِ وفسادِها ، وذٰلك أبعد عن الحياة .

فجاء بـ( ثم ) ؛ ليدلَّ علىٰ أنَّ ذلك لا يخرج عن قدرةِ ٱللهِ ، ضاق الوقت أو اتسع .

الله سبحانه في سورةِ البقرةِ : ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [البغرة: ٢٨٢]، وقال في الآيةِ نفسِها : ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ .

سؤالٌ: لماذا قال أَوَّلاً: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ ﴾ ، وقال فيما بعد: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ ﴾ ، وقال فيما بعد:

الجواب: إن (استشهد) أبلغ من (أشهد)، فإن (استشهد) قد يفيد الطَّلب؛ أي: طلب الإشهادِ كاستنجد بمعنى طلبَ النجدة، واستنصر بمعنى طلبَ النُّصرة .

وقد يكون للمبالغة ، كاستيأس ؛ أي المبالغة في اليأسِ ، واستقر بمعنى المبالغة في الاستقرارِ .

وكلا المعنيينِ أبلغُ من ( أشهد ) .

هذا، وإن المقام مع (استشهدوا) أبلغ من (أشهدوا) ؛ ذلك أنه قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَحّى فَاحْتُبُوهُ وَلَا يَحْتُبُ بَيْنكُمْ حَايِبُ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللل الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

ثم قال : ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا ﴾ ، وقال : ﴿ شَهِيدَيْنِ ﴾ ، ولم يقل :

(رجلين)؛ لأن الشَّهيد هو المبالغ في الشَّهادةِ، العالم بموقعِها، المقتدر علىٰ أدائِها.

في حين قال: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ فمقامُ حفظِ الحقوقِ مع الاستشهادِ أبلغُ ، والاحتياط أكبر ، فناسب ذكر الاستشهادِ ، وناسب ذلك ذكر الشّهيدِ ، وهو المبالغ في الشَّهادةِ . فناسبتِ المبالغةُ في الاستشهادِ المبالغة في الاستشهادِ المبالغة في الشَّهيد ، فناسب كلٌّ موضعَه .

جاء في (روح المعاني): « ﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ ﴾ أي: اطلبوهما ليتحمَّلا الشَّهادة على ما جرى بينكما » (١).

وجوَّز أن تكون السِّين والتَّاء للمبالغة « إيماءً إلى طلب من تكررتُ منه الشَّهادة ، فهو عالمٌ بموقعها ، مقتدرٌ على أدائِها ، وكأن فيها رمزاً إلىٰ العدالة ؛ لأنه لا يتكرر ذلك الشَّخص عند الحكام ، إلَّا وهو مقبولٌ عندهم ، ولعلَّه لم يقل : رجلين ؛ لذلك » (٢) .

وجاء في (البحر المحيط): « ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۗ ﴾ ، أي: اطلبوا للإشهاد شهيدين ، فيكون (استفعل) للطَّلبِ ، ويحتمل أن يكون موافقة (أفعل) أي: أشهدوا ، نحو استيقن موافق أيقنَ . . . .

ولفظ (شهيد ) للمبالغة ، وكأنهم أُمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه الشهادة ، فهو عالم بمواقع الشَّهادة وما يشهد فيه ؛ لتكرُّر ذٰلك منه .

 <sup>(1)</sup> روح المعاني ( ٣ / ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٣/ ٥٧).

فأُمروا بطلبِ الأكملِ ، وكان في ذلك إشارةٌ إلى العدالةِ » (١) .

١١٣ ـ قال تعالىٰ في آلِ عمرانَ : ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِيقَالِ ﴾ [ آل عمران : ١١ ] .

وقال في الأنفالِ : ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [ الانفال : ٥٢ ] .

سؤالٌ: لماذا أكَّد وزادَ في خاتمةِ آيةِ الأنفالِ علىٰ ما ذكره في آيةِ آلِ عمرانَ ، فقال في آيةِ آلِ عمرانَ : ﴿وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ﴾ .

وقال في آية الأنفالِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِئُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ ، فأكَّد بـ ( إِنَّ ) وذكرَ وصفه بالقويِّ ، وهو ما لم يذكره في آية آلِ عمرانَ ؟

الجواب: قال ربُّنا في آيةِ آلِ عمرانَ : ﴿ كَذَبُواْ بِنَايَتِنَا ﴾ . وقال في آيةِ الأنفالِ : ﴿ كَفَرُواْ بِنَايَتِ اللَّهِ ﴾ . والكفر أعمُّ من التّكذيب ، فإن التّكذيب حالة من حالات الكفرِ ، فلما ذكرَ الكفرَ ذكر من العقوبةِ ما هو أشدُّ وآكدُ ، فقال في آلِ عمرانَ : ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ ، وقال في الأنفالِ : ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ ، وقال في الأنفالِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ .

ثمَّ إِنَّ السِّياق في الأنفالِ أَشدُّ في ذكرِ العقوباتِ ، فقد قال قبلَ آيةِ اللهِ عمرانَ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَيِّكُمُ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا ٱوْلَدُهُم مِنَ اللهِ شَيْئًا وَاللهُمْ وَلَا ٱوْلَدُهُم مِنَ اللهِ شَيْئًا وَالْكَيْمُ مُولُودُ النَّادِ ﴾ .

وقال قبل آية الأنفال : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ .

<sup>(1)</sup> البحر المحيط ( Y / ٣٤٥ ).

فذكرَ عقوبتهم في النَّزعِ وما بعد ذلك ، ولم يذكر ذلك في آلِ عمرانَ .

وقال بعدها : ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَنَ ِ رَبِّمِ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ .

فذكر التَّكذيب كما في آلِ عمرانَ فذكرَ الكفرَ والتَّكذيبَ .

فكان السياق في الأنفالِ أشدَّ ، فلما زاد الكفرَ على التَّكذيب في السِّياق ، ناسب ذٰلك التَّأكيدُ .

ثم إنه قبلَ آيةِ الأنفالِ ذكر نصرَ المسلمينَ في بدرٍ على قلَّتهم ، ( الآيات : ٤١ ـ ٤٩ ) ، والنَّصر محتاجٌ إلى القوةِ فناسب ذكر القوة مع العقابِ ، فقال : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ .

بخلاف السِّياق في آيةِ آلِ عمرانَ ، فإنه قبل هـنـذه الآياتِ وبعدها في أمور أخرى .

فقد قال قبلَها: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرَغَّ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ اللهِ لَيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهً إِنَّكَ اللّهَ لَا يُخْلِفُ أَنتَ الْوَهَابُ اللهِ لَيُعْلِفُ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ .

وقال بعدَها: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ...﴾ .

فناسب ذكرَ القوَّةِ والعقوباتِ الشَّديدةِ وتوكيدها سياقُ آياتِ الأنفالِ . وناسبَ ما ذكر في آيةِ آلِ عمرانَ السِّياق الذي وردتْ فيه . وٱللهُ أعلمُ .

١١٤ ـ قال تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ
 وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكَمِ
 وَٱلْحَرْثِ ﴾ [ آل عمران : ١٤ ] .

سؤالٌ: إِنَّ الآية ذكرت الرِّجالَ ولم تذكرِ النِّساءَ ، فقد جاءَ فيها : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهُواتِ للرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ ، ولم تذكر حبَّ الشَّهواتِ للرِّجالِ من النِّساءِ ، فلمَ ذٰلك ؟

## الجواب: من أوجه :

الأوَّل: أَنَّ رَبَّنَا قَالَ: ﴿ زُبِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ ﴾ ، ولم يقلْ: (زيِّن للرِّجال ) ، والنَّاس يدخل فيهم الرِّجال والنِّساء .

الثاني: أنه عندما ذكر البنينَ ألمح إلىٰ رغبةِ النِّساءِ في ذلك ، فإنَّهنَّ يرغبْن في البنين ، كما يرغبُ الرِّجالُ ، ويحملْنهم في أحشائهن ، وللكنه لم يشأ أن يخدش حياءَهن ، فيذكر حبهن للرِّجال .

ثمَّ إن الرجال قد يجهرون بذلك ، ويسعون في هـٰذا الأمرِ ، وينفقون الأموال في ذلكَ ، فصرَّح بذكرهم ، وألمح في هـٰذا المعنىٰ إلىٰ النِّساء ، ولا يحسن أن يقال فيهن كما يقال في الرِّجال .

الثالث: أنه ذكر القناطير المقنطرة من الذَّهب والفضَّة ، والنِّساءُ لا يختلفن عن الرِّجال في حبِّهنَّ لذلك ، بل ربما يفقْنَهم فيه .

فشملتِ الآيةُ عمومَ النَّاسِ.

ال عمران : ﴿ وَانْكُر رَبَّكَ فَي سُورَةِ آلِ عَمْرَانَ : ﴿ وَانْكُر رَبَّكَ كَالَمُ مَا اللَّهِ مِا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِ

وقال في سورةِ الأحزابِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۗ

وَسَيِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ [ الأحزاب: ٤١ ـ ٢٤] ، فقدَّم الذِّكر على التسبيح.

وقال في سورةِ طه علىٰ لسانِ سيِّدِنا موسىٰ عليه السلامُ : ﴿ وَأَشَرِكُهُ فِيَ الْمَرِكُهُ فِيَ اللَّهِ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّكِمُ اللَّكِمُ المَّمِي فَلَمَ السَّلِمَ عَلَىٰ اللَّكِم ، فلمَ ذَاكَ ؟

الجواب: الذّكر أعمُّ من التَّسبيح ، والتَّسبيح أخصُّ من الذِّكرِ ، فلما ذكر وقتين في التَّسبيح في آلِ عمرانَ : ﴿ بِٱلْعَشِيَ وَٱلْإِبْكَارِ ﴾ ، وكذلك في الأحزاب : ﴿ بُكُرُهُ وَآصِيلًا ﴾ جاء بالأخصِّ ، وهو التَّسبيح .

وقيل : إن المراد بالتَّسبيح هنا الصلاة ، بدليلِ تقييدِه بالوقتِ (١) .

ولما أطلقَ جاء بالأعمِّ ، وهو الذِّكر ، فلمْ يقيدهُ بوقتٍ وقدَّمه ، فقدَّم ما هو أعم ؛ لأنه لا يختصُّ بوقتٍ دون وقتٍ .

أما تقديم التَّسبيح في (طه)، فلأنَّ موسىٰ في حالةِ خوفٍ من فرعونَ، كما قال تعالىٰ : ﴿ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴾ وطه: ٤٥].

والتَّسبيح ينجِّي من الغمِّ والكربِ ، كما قال سبحانه عن نبيِّه يونسَ : ﴿ فَلَوْلَاۤ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ۚ ۞ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات : ١٤٣ ـ ١٤٣] .

وقال فيه أيضاً : ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كَنْتُ مِنَ ٱلْغَيْرَ وَكَذَالِكَ نُنجِى كَنْتُ مِنَ ٱلْغَيْرَ وَكَذَالِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنباء : ٨٧ ـ ٨٨] .

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني (٣/ ١٥٢ ) ، فتح القدير (١/ ٣٠٧) .

وقال لنبيّه وخاتم رسلِهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر: ٩٧ ـ ٩٨] فقدَّم التَّسبيح لذٰلك .

ولعلَّ لذلك سبباً لطيفاً آخرَ ، وهو أن التَّسبيح معناه : التَّنزيه ، فقدَّمه ؛ لينزِّه ٱللهَ عما لا يليق ، مما كان عليه فرعونُ وقومُه من الشِّركِ والكفرِ ، ووصفه سبحانه بما لا يليق ، وإنكار أن يكون ثمَّةَ إللهٌ غيرُ فرعونَ ، واللهُ أعلمُ .

١١٦ \_ قال تعالىٰ في آلِ عمرانَ : ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَا مُتَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَهِن مُتَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ لَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَهِن مُتَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ لَكُمْ فَا اللَّهِ عَرَانَ اللَّهِ عَرَانَ اللَّهِ عَمْدَانَ : ١٥٧ - ١٥٨] .

وقال في سورةِ ( المؤمنون ) : ﴿ أَيَعِدُكُرُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمَ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٣٥ ] .

سؤالٌ: لماذا قال في آيتي آلِ عمرانَ : ( مُثُّم ) بضمِّ الميم .

وقال في سورة ( المؤمنون) : ( مِثُّم ) بكسرِ الميم ؟

الجواب: لا إشكال من النَّاحيةِ اللُّغويَّةِ في ذٰلك . فإن ( مات ) فيها لغتان : ( مات يمات موتاً ) مثل : ( خاف يخاف خوفاً ) و( نام ينام نوماً ) .

واللَّغة الأخرى ( مات يموت ) مثل ( قال يقول ) . فعلى لغة ( مات يمات ) يقال : ( مِتُّ ومِتنا ) بكسر الميم مثل : ( خِفْتُ وخِفْنا ).

وعلىٰ لغة (مات يموت) يقال: (مُتُّ ومُتنا) بضم الميم. والوجهان جائزان. أما من النّاحية البيانيّة ، فمن المعلوم أن الضّمة أثقل من الكسرة ، وحالة الموت المذكورة في آلِ عمرانَ أثقلُ وأشدُّ ممّا في ( المؤمنون ) ، وإن السّياق أصعب وأشقُّ ، فإن الكلام على ما حصل لهم في أحُدٍ ، وما أصابهم من قتل ( الآيات : ١٥٢ ـ ١٥٥ ) .

ثمَّ ذكر الموت في الغزواتِ ، أوِ الضربِ في الأرض ، وذلكَ يعني : الموت في الغربةِ ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَالْمَوْنَ فَي الغربةِ ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا قُتِلُواْ وَمَا قُتِلُواْ فَوَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ عُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُوا وَمَا قُتِلُواْ لِيَخْوَانِهِمْ وَاللهُ يَعِيءَ وَيُمِيتُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ ليَحْبَعَلَ اللهُ يَما تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ [آل عمران : ١٥٦] .

ثم قال : ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةً... ﴿ الآية ، يعني : الموت في سبيلِ الله ؛ أي : في الجهادِ .

وليس السِّياق كذلك في سورة ( المؤمنونَ ) ، وإنما هو في الحوار بين رسول من رسلِ ٱلله وكفارِ قومهِ ، فقد قالوا فيه : ﴿ مَا هَنذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ بِين رسولِ من رسلِ ٱلله وكفارِ قومهِ ، فقد قالوا فيه : ﴿ مَا هَنذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِتَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّشَلَكُمْ إِنَّا كُرُ إِذَا مِتَّا تَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّشَكُمُ إِذَا مِتُم وَكُنتُم تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُم تُمْ وَكُنتُم وَكُنتُم مُرابًا وَعِظْمًا أَنَّكُم تُمْ وَكُنتُم وكُنتُم وَكُنتُم وكُنتُم وكُنتُم وكُنتُم وكُنتُونَا وكُنتُم وكُنتُه وكُنتُم وكُنتُهُ وكُنتُم وكُنتُه وكُنتُم وكُنتُم وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُم وكُنتُهُ وكُنتُ وكُونَا وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُهُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُهُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُونِ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُونَ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُونَا وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُنْ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُ وكُنتُونُ وكُنتُ وكُ

ولا شكَّ أن الموت في الغزواتِ أو في الغربة أثقلُ وأشدُّ من الموت علىٰ الفراشِ . فجاء فيما هو أثقلُ وأشدُّ بما هو أثقل ، وهو الضَّمة ، ولما هو أخفُّ ، وهو الكسرة .

ويدلُّك علىٰ ذٰلك أنه حيثُ قال : ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا ﴾ ونحوها ، جاء بالكسرة نظيرَ قوله : ﴿ أَيَعِدُكُرُّ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا ﴾ .

١١٧ ـ قال تعالىٰ في سورةِ النِّساءِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [ النساء : ١ ] .

وقال في الأعرافِ: ﴿ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الاعراف: ١٨٩].

وقال في الزُّمَرِ: ﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الزمر: ٦].

سؤالٌ: لماذا قال في آيةِ النِّساءِ: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ؟

وقال في آيتي الأعرافِ والزُّمَرِ : ﴿جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا﴾ .

الجواب: الجعلُ حالة بعد الخلقِ في الغالبِ ، تقولُ: (جعل الزَّرع حطاماً) أي : بعد خلقِه وتكوينِه ، قال تعالىٰ : ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عَزَرَعًا تُغْلِقًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَيْهُ مُصَفَّلًا ثُمُ اللَّهُ مُطَلَعًا ﴾ [الزمر: ٢١] .

ولا يقال : ( خلقه حطاماً ) فإن ذٰلك يعني ابتداءً .

وتقول : ( جعل الماء عذباً بعد أن كان أجاجاً ) .

وقال ربُّنا في بني إسرائيل : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ [المائدة: ٦٠] .

ولا يصحُّ : (خلق منهم). فالخلق أوَّلٌ، والجعلُ بعده في الغالب.

وآية النِّساء في آدمَ وحواء ، قال تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء: ١] .

وأما آيتا الأعرافِ والزُّمَرِ فهما فيما بعد ذٰلك من بني آدمَ ، قال

تعالى في الأعرافِ: ﴿ ﴿ هُهُو اللَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لَيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لَيَهُ مُرَاقًا فَيَعَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركاً أَ فِيما لَيْهُما فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٨٩ - ١٩٠] .

فأنتَ ترى أنها ليست في آدم وحواء ، بدليل قوله فيها : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِدِّ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعَوَا ٱللّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا عَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ٓ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

فإنه لا يصحُّ أن يقال في آدمَ وحواء : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما . . . ) .

وكذُلك آية الزُّمَرِ ، فإنها ليست في آدمَ وحواء ، بل فيما بعد ذٰلك من بني آدمَ ، فقد قال تعالى : ﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ بني آدمَ ، فقد قال تعالى : ﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّن الْأَنْعَلِمِ ثَمَنيَةَ أَزْوَجً يَخْلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي لَكُم مِّن الْأَنْعَامِ ثَلَاثَ ﴾ [الزمر: ٦] فهاذا في عموم الأزواج .

فالجعل هنا ليس في الإخبارِ عن أصلِ الإيجادِ ، بل المقصود أنه جعل الأنثى زوجاً للذّكرِ . فآية النّساءِ في أصلِ الخلقِ ، بخلاف الآيتينِ الأخريينِ .

وقال في سورةِ النِّساءِ أيضاً : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمِن يَشَرَكُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [ النساء : ١١٦ ] .

سؤالٌ: لماذا ختمَ الآيةَ الثامنةَ والأربعينَ بقولِهِ: ﴿ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ، وختمَ الآيةَ الأخرى بقولِهِ: ﴿ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ ؟

الجواب: إنَّ الآية الثامنة والأربعين في الكلامِ علىٰ أهلِ الكتابِ، وفي سياقِ ارتكابِ الآثامِ. وأهلُ الكتابِ مطَّلعون علىٰ ما أنزله ٱلله من التَّوحيد، ومن يشركُ باللهِ فقد افترىٰ إثماً علىٰ ٱللهِ.

ثم إن السّياقَ فيها في ارتكاب الآثام ، فقد جاء قبل الآية الكلام على أهلِ الكتاب ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ اُوتُواْ نَصِيبُ مِّنَ الْكِتَبِ يَشْتَرُونَ الْكَلَمْ عَن الضّكَلَةَ وَيُويِدُونَ أَن تَضِلُواْ السّييل ﴿ ... مِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِم عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنا لَيّا بِالسِنهِم وَطَعْنا فِي مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنا لَيّا بِالسِنهِم وَطَعْنا فِي الدِينِ أُوتُوا الكِنكِ عَامِنُوا عِمَا نَزَلنا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن الدِّينِ ... يَتَأَيُّهَا الّذِينَ أُوتُوا الكِنكِ عَامِنُوا عِمَا نَزَلنا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِ سَلُ وَجُوهًا فَنُرُدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَلَبُ السّبَتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَقْعُولًا ﴿ اللّهِ اللّهِ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ... انظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَوبَ وَكَفَى بِهِ عَلَى اللّهِ الْكَوبَ وَيَقُولُونَ لِللّهِ اللّهِ الذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلاَ عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ الذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا ... وَالطّلُهُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلاَ هَو الْمَدَىٰ مِنَ الّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا ... وَالسَاء : ٤٤ ـ ١٥ ] .

فقد ذكر أنهم يشترون الضَّلالة ، وأنهم يحرِّفون الكلم عن مواضعِهِ ، ويقولون : سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ، وراعنا ليَّا بألسنتهم وطعناً في الدين . وقال : إنهم يفترون على ٱللهِ الكذب ، وكفى به إثماً مبيناً . وقال : إنهم يؤمنون بالجبتِ والطاغوتِ ، ويقولون للذين كفروا : هـلؤلاءِ أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ، وغير ذلك . وهـنده كلها آثامٌ ، فناسب ذلك فاصلةُ الآيةِ .

وأما الآية الأخرى ففي أناسٍ لم يعلموا كتاباً ولا عرفوا وحياً ،

وهي في سياق الضَّلال ، فقد قال قبلَ الآيةِ : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَمَا تَوَلَّىٰ ﴾ [النساء: ١١٥] .

ونقيضُ الهدَىٰ الضَّلالُ ، فالذي يشاقُّ الرَّسول من بعدِ ما تبين له الهدىٰ إنما هو ضالٌ .

وقال بعد ذٰلكَ علىٰ لِسانِ الشَّيطانِ : ﴿ وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأَمُنِيَنَّهُمْ ...﴾ [النساء: ١١٩] .

فناسب المقامَ قولُهُ : ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ .

جاء في (روح المعاني): « وإنما جعل الجزاء على ما قيل هنا: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ...﴾ وفيما تقدَّم : ﴿ فَقَدِ اُفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ لما أن تلك كانت في أهل الكتاب، وهم مطّلعون من كتبهم على ما لا يشكُّون في صحَّته من أمر الرَّسولِ ﷺ ، ووجوب اتِّباعِ شريعتِه ، وما يدعو إليه من الإيمانِ باللهِ تعالىٰ ، ومع ذلك أشركوا وكفروا ، فصار ذلك افتراءً واختلاقاً وجراءة عظيمة على اللهِ تعالىٰ .

وهَاذَه الآية كانت في أناسِ لم يعلموا كتاباً ، ولا عرفوا من قبل وحياً ، ولم يأتِهمْ سوى رسولِ ٱللهِ عَلَيْ بالهدى ودينِ الحقّ فأشركوا بالله عزَّ وجلَّ ، وكفروا وضلُوا مع وضوح الحُجّة ، وسطوع البرهانِ ، فكان ضلالُهم بعيداً ولذلك جاء بعدَ تلك : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُكُمُ مُ وقولُه سبحانه : ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ .

وجاء بعدَ هاذهِ الآيةِ : ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَاتُنَا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُا مَرِيدًا ﴾ [ النساء : ١١٧ ] » (١) .

<sup>(</sup>١) روح المعانى (٥/ ١٤٨).

١١٩ ـ قال تعالىٰ في سورة النِّساء : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَكُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

وقال في سورةِ المائدةِ : ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ الْكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْمَائدة : ٧٧] .

سؤالٌ: لماذا قال في آيةِ النّساءِ ( إلا الحقّ ) ، وقال في المائدةِ ( غير الحقّ ) ؟

الجواب: لا يصحُّ أن يقال: (لا تغلوا في دينكم إلا الحقَّ) ؛ لأنَّ المعنىٰ سيكون أن من الغلوِّ حقاً ، والغلوُّ في الدِّين لا يكون حقاً بحالٍ من الأحوالِ ، بخلاف آية النِّساءِ ، فإن القولَ علىٰ ٱللهِ قد يكون حقاً ، وقد يكون باطلاً ، فصحَّ ذلك .

والكلام في آيةِ النِّساءِ استثناءٌ مفرَّغٌ .

وأما قولُه: (غير الحقِّ) في آيةِ المائدةِ ، فليس من الاستثناء ، وهو إما صفةٌ مؤكِّدة لمصدرٍ محذوفٍ ، أي : (غلوَّا غير الحقِّ) ؛ لأن الغلوَّ لا يكون إلا غيرَ الحقِّ .

ويجوز أن تكون (غير ) حالاً ؛ أي مجاوزين الحدَّ . وجوَّز بعضهم أن يكون مستثنى (١) ، ولا يكون ذلك إلا بتأويلِ بعيدٍ .

مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ [ المائدة : ١ ] .

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني (٦ / ٢١٠ ) .

وقال في سورةِ الحجِّ : ﴿ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمُّ ﴾ [الحج: ٣٠].

سؤال : لماذا قال في المائدة : (بهيمة الأنعام) بذكر البهيمة ، وقال في (الحج ): (الأنعام) من دونِ ذكرِ البهيمة ؟

الجواب: البهيمة اسمٌ لكلِّ ذي أربع من دوابِّ البرِّ والبحرِ (۱). وإضافتُها إلى الأنعامِ للبيانِ ، وهي من إضافةِ العامِّ إلى الخاصِّ ، كيوم الخميسِ ، وعلمِ الفقهِ ، وشجرِ الأراكِ ، ومدينةِ بغدادَ (۲) . فالبهيمةُ عامٌ ، وقد خصِّصتْ ، وبيِّنتْ بإضافتِها إلى الأنعام .

لقد وردتْ ( بهيمةُ الأنعامِ ) في ثلاثةِ مواضعَ من القرآن الكريم ، وكلها في سياقِ المناسكِ والإحرام والحجِّ .

قال تعالى في سورةِ المائدةِ : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِدِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ عَيْرَ هُلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَا يَرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الخَرَامَ وَلَا الْهَدِّى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا عَآفِينَ الْبَيْتَ الْخَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِن رَّيِهِمْ وَلَا الشَّهْرَ الْخَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا عَآفِينَ الْبَيْتَ الْخَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّيِهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [ المائدة : ١ - ٢] .

ووردت في سورةِ الحجِّ في سياقِ الحجِّ ، قال تعالى : ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى حَكِلِ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ﴿ النَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى حَكِلِ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ﴾ النَّاسِ بَاللَّهُ هُدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَيْهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَدَةِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ... ﴿ الحج : ٢٧ - ٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب ( بهم ) ، روح المعاني ( ٦ / ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني (٦ / ٤٩ ) .

وقال في السِّياقِ نفسهِ : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ اَللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَالِمِ ﴾ [الحج: ٣٤] .

أما ( الأنعامُ ) فقد ذكرتْ في سياقاتٍ متعدِّدةٍ مختلفةٍ ، كالأكلِ ، وشربِ ألبانِها ، والحملِ عليها ، والانتفاعِ بجلودِها ، والتشبيهِ بها ، وغير ذلك .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِـ نَبَاثُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنَمُ ﴾ [ يونس : ٢٤] .

وقال : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَيْمِ وَٱلْحَرْثُ ﴾ الْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَرْثُ ﴾ [آل عمران : ١٤] .

وقال على لسانِ الشَّيطانِ: ﴿ وَلَأُمَنِيَّنَّهُمْ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ عَلَيْ السَّيطانِ: ﴿ وَلَأُمُنِيَّنَّهُمْ وَلَاَّمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ عَالَى السَّيطانِ السَ

وقال : ﴿ إِنْ هُمَّ إِلَّا كَأَ لَأَنْعَالِمُ مَلْ هُمَّ أَضَلُّ سَإِيلًا ﴾ [ الفرقان : ١٤ ] .

وقال : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف : ١٢ ] .

وقال : ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥] .

وقال : ﴿ وَإِنَّ لَكُرَ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ـ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًاسَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل : ٦٦] . وغيرُ ذٰلكَ وغيره .

فلما كانتِ الإضافةُ للتَّخصيصِ في قولِه : ( بهيمة الأنعامِ ) أي : من إضافةِ العامِّ إلى الخاصِّ ، استعملها فيما هو أخصُّ ، وهو المناسكُ والحجُّ .

فخصَّص بالإضافةِ في مقام التَّخصيصِ والتَّبيينِ ، وعمَّم في مقامِ العموم .

ا ۱۲۱ \_ قال تعالى في سورةِ المائدةِ : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمْ وَينَكُمْ وَيَنكُمْ وَيَنكُمْ وَيَنكُمْ وَيَنكُمْ وَيَنكُمْ وَعَمَيْ ﴾ [المائدة: ٣] .

سؤال: لماذا قال في الدِّينِ (أكملتُ)، وفي النِّعمةِ (أتممتُ) وما الفرقُ بينهما ؟

الجواب: التَّمام ضدُّ النَّقص ، وهو لا يقتضي الكمال ، فالإنسان التَّام الخلقة هو الذي ليس فيه نقصٌ .

فالإنسانُ إذا ولد تاماً ، فليس معناه أنه بلغ الكمال في ذلك . فكل شخص له عينانِ يبصر بهما ، ورجلان يمشي بهما ، وأنف وما إلى ذلك ، هو تام الخلقة ، كيفما كانت العينانِ ، صغيرتين أو واسعتين ، وكيفما كان أنفُه أو فمُه أو أسنائه .

أما الكمالُ فهو الحالة المثلىٰ ؛ فالكمال أعلىٰ من مجرَّدِ التَّمام .

" وقيل : ﴿ أَكُمُلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمْ ﴾ أي : أكملت لكم فوقَ ما تحتاجون اليه في دينكم » (١) .

فتمامُ النِّعمةِ إعطاؤه ما يحتاج إليه ، ويمكن الزيادة فيها فوقَ ما يحتاج إليه .

وأما الكمالُ فلا زيادة عليه ، ولذا قال : ﴿ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) لسان العرب (كمل).

لا يمكن أن يزاد في الدِّين ، فقد أنزل كلَّ ما يحتاج إليه من أصلِ وفرعٍ . إنه يمكن الزِّيادة في النعمةِ ، ولا تمكن الزيادة في الدِّين .

ولم يستعمل القرآنُ مع النعمة إلا الإتمامَ ، ولم يستعملِ الكمالَ أو الإكمالَ . قال تعالىٰ : ﴿ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ [ البفرة : ١٥٠] ، وقال : ﴿ وَيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ [ البفرة : ١٥٠] ، وقال يُعقُوبَ كُمَا أَتَمَهَا عَلَىۤ أَبَوْئِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالْحَقَّ ﴾ [ يوسف : ٦] ، وقال : ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النحل : ١٨] .

وقيل : كمالُ الدِّين كمال سلطانِه وتمكينِه وحفظِه .

وإتمامُ النِّعمةِ زوالُ ما كانوا يلقونه من الخوفِ ، وهو من إتمام النِّعمةِ ، وما ذكرناه أولى وأظهرُ .

المائدة : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا فِي سورةِ المائدةِ : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا المائدة : ٣٢] .

وقــال فــي ســورةِ الأعــرافِ: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الأعراف: ١٠١] .

سؤال : لماذا قال في آيةِ المائدةِ : ﴿ جَآءَ تَهُمَّ رُسُلُنَ ﴾ بإضافةِ الرُّسلِ إلىٰ ضميرِه سبحانه ، وقال في آيةِ الأعرافِ : ﴿ جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم ﴾ بإضافةِ الرُّسلِ إليهم ؟

الجواب: آية المائدة فيما شرع الله ، والأحكامُ التي جاءت بها الرُّسلُ من عنده ، فأضافهم إليه . قال تعالىٰ : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى الرُّسلُ من عنده ، فأضافهم إليه . قال تعالىٰ : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى الرُّسِ أَنَّ مَن قَتَلَ نَقْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا

بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوك ﴾ [المائدة: ٣٧].

وذكر بعد ذلك أحكاماً شرعها الله ، جاءت بها رسله ، فقال : ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا اللَّهِ يَكَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُنفَوا أَوْ يُنفَوا مِن اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضِ ذَالِك يُصِكَبّبُوا أَوْ يُنفوا مِن الْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْقُ فِي الدُّنيَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ شَي إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِن فَبَلِ لَهُمْ خِزْقُ فِي الدّني اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ [المائدة : ٣٣ - ٣٤] .

فشرع الحكمَ في الدنيا ، وقرَّر الحكمَ في الآخرةِ ، وأعلمهم بمنْ تابَ .

أما في الأعرافِ ، فالكلام على أهلِ القرىٰ ، وموقفِهم من رسلهم ، مع أنهم جاؤوهم بما ينفعهم . ولقد ذكر ما فيه خيرُهم لو أطاعوهم ، وما سيصيبُهم لو خالفوهم .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ مِّنَ الشَّكَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اَفَالَ اَلْقُرَىٰ اَهْلُ ٱلْقُرَىٰ اَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ الْقَرَىٰ أَنْ الْقَرَىٰ أَنْ الْقُرَىٰ أَنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

ثم قال : ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ...﴾ [الاعراف: ١٠١] .

فلمًّا كان الكلام على أهلِ القرى ، أضاف الرُّسلَ إليهم ، فقالَ : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ .

ولما كان الكلام على ٱللهِ وشرعهِ أضاف الرُّسلَ إليه ، فقالَ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُ مُر رُسُلُنَا ﴾ فناسب كلُّ تعبير موضعه .

المَّنَّ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَا فِي سورةِ الأنعام: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ أُولُو فَلَمْ اللَّهُ مَلَكًا لَقَطْهُ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلْكًا لَقَضَى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلْكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسَنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [الانعام: ٧-٩].

سؤالٌ : لماذا قال أولاً : ( نزلنا عليك ) ، وقال بعدها ( أنزلنا ) ؟

الجواب: ( فعّل ) أهمُّ وآكد من ( أفعل ) ، وذٰلك نحو ( وصَّى ) و ( أوصىٰ ) ، وكرَّم وأكرم (١٠) .

وتنزيل القرطاسِ إما أن ينزل بنفسه ، حتَّىٰ يصل إلىٰ الرَّسولِ ، وهو عجب ، أو يكون بإنزال ملك به إليه ، وهو أهمُّ وأعجب من إنزالِ الملكِ وحدَه ؛ وذٰلك لأن إنزال القرطاس إنما هو إنزالُ قرطاس وملكِ .

ولذا قالوا فيه : ﴿ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا سِحَّرٌ مُّبِينٌ ﴾ ، ولم يقولوا نحو ذٰلك في إنزالِ الملكِ .

ثم لو جعله ملكاً لجعله رجلاً فيلتبس عليهم الأمر ، فقال : ( نزّلنا ) في القرطاس ، و( أنزلنا ) في الملكِ . فناسب كلُّ تعبيرِ موضعَه .

١٢٤ ـ قال تعالىٰ في سورة الأنعام : ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ
 فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَنَهْ زِءُونَ ﴿ [ الانعام : ١٠ ] .

<sup>(</sup>۱) انظر : (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ) ـ باب فعّل وأفعل بمعنىٰ (٦٣ وما بعدها ) .

سؤالٌ: لماذا قال أولاً: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ ﴾ بلفظِ الاستهزاءِ ، ثم قال: ﴿ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم ﴾ بلفظِ السخرية ؟ وهل هناك فرق بين الاستهزاء والسخرية ؟

الجواب: الاستهزاء هو الاستخفاف والاستحقارُ والاستهانةُ والتنبيهُ على العيوبِ والنقائصِ على وجهِ يضحك منه ، وقد يكون ذلك بالمحاكاةِ في الفعلِ والقولِ والإشارةِ والإيماءِ (١) .

وذكر في الفرقِ بين الاستهزاءِ والسُّخريةِ أن الإنسان يستهزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجلِه .

والسُّخرية تدل على فعل يسبق من المسخور منه (٢).

قال تعالىٰ في سيِّدِنا نوح : ﴿ وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنْدُمُ اللهُ وَد : ٣٨ ] .

وقال: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُقْرِمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ الصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [النوبة: ٧٩] وهاذا سخرٌ على فعل .

ولم ترد السُّخرية في القرآنِ إلا من الأشخاص ، قال تعالى : ﴿ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُ ۗ مِن قَوْمٍ ﴾ ﴿ فَيَسَّخُرُونَ مِنْهُمُ ﴾ وقال : ﴿ لَا يَسَّخُرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ [الحجرات : ١١] .

وقال : ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ [البقرة: ٢١٢] .

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) انظر : الفروق اللغوية ( ٢٦٨ ) .

أما الهزؤ فعامٌ من الأشخاصِ والأعمالِ وغيرِها. قال تعالى: ﴿ قُلُ الْهِ وَءَايَىٰنِهِ وَوَالَ : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الْهِ وَءَايَىٰنِهِ وَوَالَ : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى السَّلَوْةِ النَّذِهُ هُرُوا ﴾ [ المائدة : ٥٨ ] وقال : ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِنِنَا شَيْعًا التَّخَذَهَا هُرُوا ﴾ [ المائدة : ٨٥ ] وقال : ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِنِنَا شَيْعًا التَّخَذَهَا هُرُوا ﴾ [ المائدة : ٩ ] .

فذكر الاستهزاء والسخرية ؛ ليشمل الجميع من الأفعالِ والأشخاصِ ، وما سبق منهم من فعلٍ ، وما لم يسبق .

١٢٥ \_ قال تعالى في سورةِ الأنعام : ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَلَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [ الأنعام : ٤٧ ] .

وقال في سورةِ مريم : ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا﴾ [ مريم : ٤٥] .

سؤالٌ: لماذا قال في آيةِ الأنعام: ﴿ عَذَابُ اللهِ ﴾ بإضافةِ العذاب الله ، وقال في مريم : ﴿ عَذَابُ مِن الرَّحَمَٰنِ ﴾ فجعل العذاب من الله ، ولم يذكر لفظ الجلالةِ ، فيقول ( من الله ) ؟

الجوابُ: التَّحذير في آيةِ الأنعام أشدُّ من أوجهِ:

ا ـ فقد قال : (أرأيتكم) فجاء بحرفِ الخطابِ (كم) مع ضميرِ الخطابِ ، وهلذا يفيد التَّوكيد ، والزيادة في التنبيهِ . فإن (أرأيتكم) أشدُّ من (أرأيتم) (١) .

٢ - وقال في الأنعام: ﴿ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ ، وقال في مريمَ : ﴿ يَمَسَكَ عَذَابُ ﴾ ، والإتيانَ أشدُ من مجرَّد المسِّ الذي يكفي في حقيقته اتِّصالٌ ما .

<sup>(</sup>١) انظر : معاني النحو ( ٢ / ١٦ وما بعدها ) .

٣ - وقال في مريم : ﴿ عَذَابُ مِنَ ٱلرَّمْنِ ﴾ فنكَّرَ العذابَ ، وجعله من الرَّحمان ؛ أي : المتَّصف بالرَّحمة . في حين قال في الأنعام : ﴿ عَذَابُ ٱللهِ ﴾ فأضافه إلى ٱلله .

٤ - وقال في الأنعام : ﴿ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً ﴾ زيادةً في التّحذيرِ والتّهديدِ ، ولم يقل مثل ذٰلك في مريم .

وقال في الأنعام: ﴿ هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ فجعل العذابَ مهلكاً مستأصلاً لهم، ولم يقل مثل ذٰلك في مريم، فإنه لا تُناسبُ الرَّحمةُ الإهلاكَ والاستئصالَ.

٦ لم يرد في القرآنِ : (يمسّك عذاب من ٱلله) . كما لم يرد :
 (عذاب الرَّحمان) بإضافة العذاب إلى الرَّحمان . إنما ورد فيما ورد مضافاً إلى ٱلله ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج : ٢] ،
 وقوله : ﴿ أَفَا مَنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ ﴾ [يرسف : ١٠٧] .

٧ - كما أنّه لم يرد في الأنعام اسم ( الرّحمان ) ، وقد ورد فيها لفظ ( ٱللهِ ) زهاء سبع وثمانين مرة . فناسب لفظ ( ٱللهِ ) السّمة التّعبيرية لسورة الأنعام .

كما ناسبَ لفظُ ( الرَّحمانِ ) السِّمةَ التَّعبيريةَ لسورةِ مريمَ ؛ التي تشيع فيها الرَّحمة من أولها إلىٰ آخرها ، وتكرر فيها لفظ الرَّحمان ستَّ عشرة مرةً ، ولا تدانيها سورة في إشاعةِ الرَّحمةِ ، فناسب كلُّ تعبيرٍ موضعَه ، من أكثرِ من وجهِ .

الله عَلَيْهِ أَجُرُّا ﴿ فَكُلَ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرُّا ﴿ فَكُلَ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرُّا ﴿ فَكُلَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ٩٠] .

وقال في سورةِ يوسفَ : ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكَّرٌ لِلْمَالِمِينَ﴾ [ يوسف : ١٠٤ ] .

سؤالٌ: لماذا قال في الأنعامِ ( أجراً ) ، وقال في يوسفَ : ( من أجرِ ) ؟

ولماذا قال في الأنعام ( ذكرىٰ ) ، وقال في يوسف : ( ذكرٌ ) ؟ الجوابُ:

اللَّكر) أعمُّ من (الذكرى) ، فإن (الذكر) يكون بمعنى التَّذكيرِ والموعظةِ ، ويكون بمعنى الحفظِ للشَّيءِ ، ويكون بمعنى الشَّرف ، وله معانٍ أخرى (١) .

أما ( الذِّكرىٰ ) فإنها بمعنىٰ التَّذكير ، فهي بعض معاني الذكرِ . ولما كان الذِّكر أعمَّ ناسب ذٰلك قولَه : ( من أجرٍ ) بـ ( من ) الدَّالة علىٰ الاستغراقِ والعمومِ والتَّوكيدِ . وناسبتِ الذِّكرىٰ قولَه : ( أجراً ) الذي هو أقل عموماً وتوكيداً من قوله : ( من أجرٍ ) .

٢ ـ إنَّ من معاني ( الذِّكر ) ـ كما ذكرنا ـ الحفظ للشَّيءِ ، وناسب ذلك ذكره بعد قصة يوسف ؛ الذي حفظه ربُّنا من كلِّ كيدٍ .

ومن معانيه الشَّرف، والصِّيت، وناسب ذٰلك ذكره بعد قصةِ يوسفَ ؛ الذي أصبح له الشَّرف والصِّيت.

٣ ـ إن آية الأنعام واحدة في سياقها ، وهي قولُه سبحانه :
 ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَا ٓ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا فَرَى لِلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنعام : ٩٠ ] .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ( ذكر ) .

وبعدها أمر آخر ، وذلك قولُه : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَى ۚ قُولُ مَنْ أَنزَلَ اللَّكِتَبَ اللَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُۥ وَاللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَى ۗ قُلُ مَنْ أَنزَلَ اللَّكِتَبَ اللَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ... ﴿ وَمَا قَبِلُهَا فِي الرُّسلِ الآخرينَ .

أما السِّياق في يوسفَ ، فهو سياق رسالةِ الإسلامِ ، وهو أكثر إفاضةً وتوسعاً في سياقِه .

والتَّوسُّع في السِّياق والإفاضةِ فيه يدلُّ على الاهتمامِ بهِ وتوكيدِه فناسب ذٰلك إدخال ( من ) الاستغراقية ؛ للدِّلالة على الشُّمولِ والاستغراقِ ، وتوكيدِ ما دخلت عليه .

وإضافةً إلى هاذا ، إن قوله : ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أكثر عدداً في الحروف من قوله : ﴿ أَجْراً ﴾ فناسبت السَّعةُ السَّعةَ والإيجازُ الإيجازَ . فكانت المناسبة من أكثر من وجه .

عني أنه تذكير لهم ، وأنه حفظٌ لِهُ وَ إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لهم يعني أنه تذكير لهم ، وأنه حفظٌ لهم من الضَّياع والانحلالِ والانحطاطِ والهلاكِ ، وأنهُ شرفٌ لهم ، فلا يحيون كحياةِ البهائم .

وهاذه المهمَّة شاقة على الرَّسول ، وهي أشقُّ من مجرَّدِ التَّذكيرِ ، فلم ظنَّ ظانٌ أن ذلك يستدعي طلب الأجرِ على هاذه المهمَّةِ ، فنفى ذلك على سبيل الاستغراقِ ، والتوكيدِ .

وليس السِّياق كذلك في الأنعام ، فإن الذِّكرىٰ إنما هي جزء من الذِّكر كما ذكرنا ، فناسبَ كلُّ تعبير موضعَه .

١٢٧ \_ قال تعالىٰ في سورةِ الأنعام: ﴿ وَلَقَدَّ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَوَّلَ مَرَّكُوُّا ﴾ [الأنعام: ٩٤] .

وقال في سورةِ الكهفِ : ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكِ صَفَّا لَقَدْ جِثْنَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُرُ أَوَّلَ مَرَّةً بِلَ زَعَتْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف : ٤٨] .

سؤالٌ: لماذا قال في آيةِ الأنعامِ: (فرادىٰ)، ولم يقل مثل ذلك في الكهفِ؟

ولماذا قال في آيةِ الأنعامِ: ﴿ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۗ ، ولم يقل مثلَ ذٰلك في الكهفِ ؟

الجواب: إن آية الأنعام إنما هي لما يحصل في الدنيا من موتِ الأنفسِ ، فقد قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ الْأَنفسِ ، فقد قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُنِ اللَّهُونِ بِمَا وَٱلْمَلَكُمْ مَّ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ مَسَتَكْبِرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣] والناس يموتون فرادي ، ويرجعون إلى ربهم .

أما آية الكهفِ فهي في الآخرةِ ، يوم يجمع ٱلله الخلائقَ ، قال تعالىٰ : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۗ ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً ... وَوُضِعَ ٱلْكِنَبُ فَتَرَى

ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَّبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَخْصَلُها وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [ الكهف: ٧٠ ـ ٤٩ ] فلا يناسب أن يقال: ( فرادى ) فقد جاؤوا كلهم للحساب .

وكذَّلك قوله في الأنعام : ﴿ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ ، إنما ذلك في الكهفِ ؟ ذلك في الدنيا ، فقد تركوا المال للورثة . ولم يقل مثل ذلك في الكهفِ ؟ لأنه لم يبق شيءٌ مما كان في الأرضِ ، فإن الأرض تحمل وتنسف : ﴿ وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلِجَبَالُ فَدُكَّنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ [الحاقة : ١٤] .

فلا يناسب ذلك ذكره فيها ، فناسب كلُّ تعبيرٍ مكانه ؛ الذي هو أليقُ بهِ .

١٢٨ ـ قال تعالى في سورةِ الأنعام : ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ وَخَرَقُوا لِلهُ بَنِينَ وَبَنَاتِم بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَتَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

سؤالٌ : لماذا قال : ( وخرقوا ) ولم يقل : ( اختلفوا ) ؟

الجواب: اختلق وخرق بمعنى ، للكن في (خرق) معنى الفسادِ والحمقِ إضافةً إلىٰ معنىٰ الاختلاقِ ، وهو الكذب والافتراء ، فإن الخرق قطع الشّيء على سبيلِ الفسادِ ، من غير تدبرِ ولا تفكيرٍ ، ورجل أخرق : لا يقدّر ، ولا يحسن العمل ، والخُرق الجهل والحمق ، والأخرق الجاهل (١) .

وهو أنسب تعبيرٍ لمن قال بذلك ، ووصفه بذلك سبحانه وتعالىٰ عما يصفون .

<sup>(</sup>١) انظر : تاج العروس ( خرق ) .

١٢٩ ـ قال تعالى في سورةِ الأنعام : ﴿ يَهُعَشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْهُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنا عَلَى أَنفُسِمِ أَنقُهُمْ كَانُوا كَنفِين ﴾ عَلَى أَنفُسِمِ أَنقَهُمْ كَانُوا كَنفِين ﴾ [الأنعام: ١٣٠] .

وقال في الزُّمَر : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوۤا إِلَى جَهَنَّمَ رُمَرًّ حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا فَيَ وَقَالَ فَي الزُّمَر : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الزمر : ٧١] .

سؤال : لماذا قال في آيةِ الأنعام : ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي ﴾ وقال في الزُّمَرِ : ﴿ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ رَبِّكُمْ ﴾ ؟

الجواب: ذكرنا هاذا السُّؤال في الجزء الأوَّلِ من كتابِ (أسئلةٍ بيانيةٍ)، وقد أجبنا عنه، وقد أثير الآن مرة أخرى، وسنجيب عنه من جانبِ آخرَ، غيرِ ما ذكرناه في الجزء الأولِ، فنقول:

إن القصَّة معناها الخبر ، وقصَّ عليه خبره ، أي : أورده ، قال تعالىٰ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ [الفصص : ٢٥] .

ومعنىٰ (تلا) قرأ ، وتلوت القرآن قرأته (١) . فالتّلاوة تكون لنصِّ يُقرأُ ، سواءٌ كان من كتابٍ ، أم كان عن حفظِ .

ومعنىٰ (يقصون): يوردون عليكم الأخبار، وهاذه الأخبار قد تكون من كتبِ أو نصوصِ، أو إخباراً من دونِ صحفٍ. فقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (تلو).

( يقصون ) أعمُّ ؛ لأنه يشمَل كلَّ ما يخبر به ، سواء كان من صحفٍ ، أم من دونِ صحفٍ ، وسواء كان تلاوةً أم لا .

إن قوله: (يقصون) يشمل جميع الرُّسلِ من أُنزلت عليهم الكتب، ومن لم تنزل عليهم. وأما قوله: (يتلون) فهو أخصُّ؛ لأنه يخصُّ من أنزلت عليه صحف فيتلوها.

فلمَّا ذكر معشر الجنِّ والإنسِ في الأنعام ، وهو أعمُّ جمع ، ناسب ذلك قولَه : ( يقصون ) ؛ لأنه أعمُّ . وقد قال قبل هاذه الآية ِ : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأنعام : ١٢٨] أي : الإنسُ والجنُّ .

وقال بعد هاذهِ الآيةِ : ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلّهِ وَأَهْلُهَا غَلِهُا وَقَالُهَا عَلَىٰ أَنه عَلَىٰ أَنه الله الله الله الله الله على أنه يشمَل جميعَ الرُّسلِ : من أنزلت عليه صحف أو كتب ، ومن لم تنزل .

وأما في الزُّمَرِ ، فإنها أخصُّ ؛ لأنه يقال ذُلك للزمرة ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَمَ رُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ ٱبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُا ﴾ أي : لكلِّ زمرةٍ . فناسب ذكر ما هو أخصُّ وهو التلاوة .

١٣٠ \_ قال تعالىٰ في سورةِ الأنعام : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِحَايَدَتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنَّا اللّهِ وَصَدَفَ عَنْ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهُ عَنْ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا

وقال في سورةِ الكهفِ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِّخَايَنتِ رَبِّهِ ِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَذَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [ الكهف : ٥٧ ] .

سؤالٌ: ما الفرق بين قولِهِ : ( وصدف عنها ) وقولِه : ( فأعرض عنها ) ؟

الجوابُ: الصَّدَف كل شيءٍ مرتفع عظيم ، كالحائطِ والجبلِ .

والصَّدَف الجبل المرتفع ، والصَّدف جانب الجبلِ ، وفي التنزيل في قصَّةِ ذي القرنينِ : ﴿ حَقَّنَ إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواً ﴾ [الكهف: ٩٦](١) .

وصدف عنها معناه: أعرض إعراضاً شديداً، وهو في الصَّلابة كصدفِ الجبلِ، أي: جانبه (٢٠).

والسِّياق في آيةِ الأنعامِ يوضِّح هاذا الإعراضَ الشَّديدَ ، فقد قال في آيةِ الأنعامِ : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن كَذَبَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنَهًا ﴾ . فذكر التَّكذيب والإعراض الشَّديدَ ، فقد قال في الكهفِ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن ذُكِّرَ وَالإعراضَ ، ولم يذكر التَّكذيبَ .

ونحو ذلك قال في سورةِ السَّجدةِ ، فقد قال : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِعَايَئَتِ رَبِّهِ ء فَلَا : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِرَ بِعَايَئِتِ رَبِّهِ ء ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾ [السجدة : ٢٢] . فذكر التَّكذيبَ والإعراضَ في الأنعامِ فكان التَّذكيرَ ثمَّ الإعراضَ في الأنعامِ فكان ذُكر التَّكذيبَ والإعراضَ في الأنعامِ فكان ذُلك أشدً .

وممَّا يبيِّن ذٰلك أيضاً قولُه بعد آيةِ الأنعامِ: ﴿ هَلَ يَنُظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُمُ اللهُ أَوْ يَأْتِى أَنْ تَأْتِيكُ ﴾ [الانعام: ١٥٨] مما يبين شدَّة المُلَتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَاينتِ رَبِيكٌ ﴾ [الانعام: ١٥٨] مما يبين شدَّة الإعراض في حين لم يذكر مثل ذٰلك في الموضعين الآخرين ، فقد قال

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (صدف).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفردات الراغب (صدف).

بعد آية الكهف : ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُمُ الْعَدَابُ ﴾ [ الكهف : ٥٨ ] .

وقال بعد آية السَّجدة : ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِرَيَةٍ مِّن لِقَالَمَ عَلَى الْأَنعام ، فناسب كلُّ تَعبيرِ موضعَه .

ا ۱۳۱ \_ قال تعالىٰ في سورةِ الأنعام : ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةً إِبْرَهِمِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ١٦١] .

وقال في سورةِ التَّوبةِ: ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَّبُ ٱللَّهِ النَّا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَّبُ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱللَّهَ عَنَى اللَّهِ الْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَا أَدْبَعَا أَكْبُ كُورُمٌ فَالِلَكَ ٱللِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنفُسَكُمْ [التوبة: ٣٦].

سؤالٌ: لماذا قال في آية الأنعام : ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ بكسر القافِ ، وفتح الياءِ .

وقال في آيةِ التَّوبةِ : ﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّـمُ ﴾ بتشديد الياءِ كالسَّيِّدِ ، وما الفرق بينهما ؟

الجواب: (القِيَم) بكسر القاف وفتح الياء مصدر كالصِّغَر والكِبَر، ومعناه الاستقامة، وقد نعت به مبالغة (۱)، وأما (القيِّم) فهو صفة مشبهة، أو مبالغة، ومعناه المستقيم، أي: المعتدل لا إفراطَ فيه، ولا تفريط.

وقيل: هو القيِّم على سائرِ الكتبِ السَّماويةِ الأخرىٰ شاهداً

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب (قوم ) ، روح المعاني ( ٨ / ٧٠ ) .

بصحتها ، وقيِّم على مصالح العباد متكفل ببيانها لهم ، وأنه كامل بنفسه مكمِّل لغيره .

والقيِّم السَّيِّد وسائس الأمرِ . وقيِّم القومِ ؛ الذي يقوِّمهم ويسوس أمرَهم (١) .

ومن المعلوم أن النعت بالمصدر أبلغ من النعتِ بالوصفِ ، وهو المناسب في سياقه ؛ ذلك أنه وصف الدِّين بالصراطِ المستقيم ، وأنه ملَّة إبراهيم حنيفاً ، ثمَّ أمره أن يقول : إن صلاته ونسكه ومحياه ومماته للهِ ربِّ العالمين ، فجعل كلَّ شيءٍ في حياته للهِ ربِّ العالمين ، وأن محياه ومماته للهِ ربِّ العالمين ، وأنه لا شريك له وأنه ربُّ كلِّ شيءٍ ، فقد قال بعد هاذه الآيةِ : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْكَى وَمَمَاتِ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

ثم إنه وصفه بالاستقامة مرَّتين : مرةً بالوصف ، فقال : ﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ ، ومرةً بالمصدر ، فقال : ﴿ دِينًا قِيمًا ﴾ ، وذلك لتوكيد وصفه بالاستقامة ، والمبالغة في ذلك ، فناسب تكرارُ الوصف بالاستقامة الوصف بالمصدر .

بل إنه قيل: إن من معاني ( الحنيف ) المستقيم (٢) ، فيكون وصفه بالاستقامة ثلاث مرات في الآية : وهي قولُه: ( إلى صراط مستقيم ) وقولُه: ( حنيفاً ) وقولُه: ( ديناً قيماً ) . فناسب ذلك الوصف بالمصدر للمالغة .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (قوم).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (حنف).

هـٰذا علاوةً علىٰ الزيادةِ في التَّوكيد في قولِه : ( إنني ) فجاء بنون الوقاية مع ( إن ) ، ولم يقل : ( إني ) ، وذلك للزيادةِ في التَّوكيدِ (١) .

وأما آية التوبة فقد ذكر فيها ما يتعلق بعدَّة الشهور ، والأشهر الحرم ، وحكم القتالِ فيهنَّ . وذلك جزء مما ورد في سورة الأنعام الذي شمل الحياة كلَّها ، والعبادة كلَّها .

فلمًا كان السِّياق في الأنعامِ أعمَّ وُصفَ بالمصدرِ . ولما كان ما في التوبةِ جزءاً من ذلك ، وُصفَ بالوصفِ وهو الصِّفة المشبَّهة .

هـٰذا علاوةً علىٰ أن هناك قراءةً متواترةً أخرىٰ في آية الأنعامِ وهي : (ديناً قيِّماً ) بالصِّفة المشبَّهة علىٰ وزن (سيِّد ) (٢) .

فجمعت القراءتان النَّعت بالوصفِ وبالمصدرِ ، كما جمعت الآية النعتَ بالوصفِ وبالمصدرِ في قوله : ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ ، وقوله : (حنيفاً) وقوله : (ديناً قيماً) .

وكما جمع السِّياق في الأنعامِ كلَّ أمورِ الحياةِ والمماتِ . فكان كلُّ تعبيرِ أنسبَ في سياقِهِ .

۱۳۲ ـ قال تعالىٰ في سورةِ الأنعامِ : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ ٱلْأَرْضِ﴾ [الانعام: ١٦٥] .

وقال في سورةِ فاطرِ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٣٩].

انظر: معانى النحو (١/ ٣٨٨).

<sup>. (</sup> 777 / 7 ) lide ( 7 / 7 ) .

سؤالٌ : لماذا قال في سورةِ الأنعامِ : ﴿ خَلَيْهِ اَلْأَرْضِ ﴾ بالإضافةِ ، وقال في فاطرٍ : ﴿ خَلَيْهِ فَ إِلَا أَرْضَ ﴾ بذكرِ ( في ) ؟

الجواب: قولُه: ﴿ خَلَيْهِ اَلْأَرْضِ ﴾ بالإضافة أعمُّ من قوله: ﴿ خَلَيْهِ اَ الْأَرْضِ ﴾ بالإضافة أعمُّ من قوله: ﴿ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ ﴾ . فقولك مثلًا: (هو ملكُ بلادِ الشَّامِ ) أعم من قولك: (هو ملك في بلاد الشام ) ؛ لأن هاذا يحتمل أنه ملك في بعضِ بلادِ الشَّام .

وقولك: (هو ملكُ الأرضِ) أعمَّ من قولك: (هو ملكٌ في الأرضِ).

وقد ناسب العمومُ في قوله: ﴿ خَلَتْهِفَ ٱلْأَرْضِ ﴾ في الأنعام العمومَ في السّياقِ ، فقد قال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ السّياقِ ، فقد قال سبحانه : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ السّياقِينَ ﴾ [ الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] .

وهو أعمُّ شيءٍ في حياةِ الفردِ :

١ ـ فقد جعل كلَّ شيءٍ من عبادته وحياته ومماته للهِ ربِّ العالمين .

٢ ـ ثم إن قوله : ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عامٌ يشمَل جميعَ المخلوقاتِ ،
 فهو ربُّ العالمين جميعاً .

٣ ـ وكذلك قوله: ﴿ لَا شَرِيكَ لَلْمُ ﴾ فنفئ كلَّ شريكِ له ، فقد استغرق نفي الشُّركاءِ على العموم .

ع ـ ثم قال بعدها : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾
 [الأنعام: ١٦٤] .

فقد ذكر أنه ربُّ كلِّ شيءٍ فليس ثمةَ شيء إلا هو ربُّه ، فناسب العمومُ العمومَ .

وليس السِّياق كذلك في فاطر ، فقد قال : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فِ فَ الْأَرْضُ فَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُمُ ﴾ [ فاطر : ٣٩ ] فقال : ﴿ فَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُمُ ﴾ بالإفرادِ .

وليس السِّياق فيها بمثلِ ذٰلكَ العموم . فناسبَ كلُّ تعبيرٍ مكانَه .

جاء في ( ملاك التأويل ) : « قد تقدَّم قبل آية الأنعام قولُه سبحانه لنبيّه عَلاَيْتُلا في التأويل ) : « قد تقدَّم قبل آية الأنعام : ١٦١ ] واستمرَّ لنبيّه عَلاَيْتُلا ! ﴿ قُلْ إِنّنِي هَدَانِي رَبّا الخطاب له معرباً عن حالِه ، وواضح طريقِه إلى قوله : ﴿ قُلْ آغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّا وَهُو رَبّ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الانعام : ١٦٤ ] فعمَّ ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكِه وقهرِه ، فناسب هاذا ما ذكر من إنعامه على عباده بجعلهم خلائف الأرض . ولو كان بحرفِ الوعاءِ لم يكن ليفهم التَّوسعة في الاستيلاءِ والإطلاقِ إلا بضميم يحرز ذلك ؛ لأن قوله : ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إنما يفهم أنها موضعُ استخلافِهم ، وهل كلها أو بعضها ؟ ذلك محتمل » (١٠) .

١٣٣ ـ قال تعالى في الأعرافِ في ثمود : ﴿ وَالنَّكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمُ الْحَدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا خَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَنَنْجِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَالْذَكُرُوا ءَالْآءَ اللَّهِ وَلَا نَعْتَوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ وَلَنْجِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْ كُرُوا ءَالآءَ اللَّهِ وَلَا نَعْتَوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٤].

وقال فيهم في الشُّعراءِ: ﴿ أَتُنْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُنَآ ءَامِنِينَ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَنَخْلِ طَلْمُهَا هَضِيمُ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۞ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٤٦ ـ ١٥٠].

سؤالٌ: لماذا قال في الأعرافِ: ﴿ وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ ، وقال

ملاك التأويل (۱/ ۲۵۸ ـ ۳۵۹).

# في الشُّعراءِ: ﴿ وَتَنْعِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ ؟

الجواب: إن قوله: ﴿ وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ يدل على التَّوسعِ في العمرانِ ، فكأنهم ينحتون الجبال كلها بيوتاً ، أي : يجعلونها بيوتاً ، و( بيوتاً ) حال .

وأما قوله: ﴿وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ فمعناه: أنهم يتخذون منها بيوتاً ، ولا يدلُّ ذٰلك على الكثرة ، ويصحُّ أن يقال ذٰلك ، ولو كان العدد قليلًا ، بخلافِ ما في الأعرافِ . وكلُّ تعبيرٍ موافقٌ لسياقِهِ .

فإن السِّياق في الأعرافِ يدل على التَّوسعِ في العمرانِ ، يدلُّ على ذلك قولُه : ﴿ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فَصُورًا ﴾ وقوله : ﴿ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ وقوله : ﴿ وَنَنْجِئُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ .

فشمل العمران السُّهولَ والجبالَ ، فيتخذون من السُّهولِ قصوراً وينحتون الجبال بيُوتًا ﴾ سياقَ التَّوسع في العمرانِ .

وأما في الشُّعراءِ فالسِّياقُ يدلُّ على كثرةِ الزِّراعةِ ، وهو أدلُّ عليها من العمرانِ ، يدلُّ على ذٰلك قولُه في الشُّعراءِ : ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ وقوله : ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخَلِ طَلْمُهَاهَضِيمٌ ﴾ . ولم يرد نحو ذٰلك في الأعرافِ .

فلم يبالغ في ذكرِ العمرانِ والتَّوسعِ فيه كما فعل في الأعرافِ . فناسب كلُّ موضعَه .

وقد تقول: ألا يدلُّ ذُلك علىٰ الاختلافِ والتَّناقضِ في الإخبارِ؟ ثم أي الأمرين أصحُّ ، ما جاء في الأعرافِ ، أم ما جاء في الــشُّعراءِ؟ والجواب: كلاً ليس في الأمر تناقض ولا اختلاف ، فقوله: ﴿ وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾ .

فإنهم على كلِّ حالٍ ينحتون من الجبال بيوتاً ، وللكنه أفاض في ذكرِ ناحيةِ العمرانِ في الشُّعراءِ ، وأفاض في ذكرِ الزِّراعةِ في الشُّعراءِ ، كما نفعل نحن \_ ولله المثل الأعلىٰ \_ حين نصف الأماكنَ فقد نركِّز علىٰ أمرٍ في سياقٍ ، ونركِّز علىٰ أمرٍ آخر في مناسبةٍ أخرىٰ . وكلُّ ذٰلك صحيحٌ .

178 \_ قال تعالى في الأعرافِ : ﴿ يَلُّكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهاً وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَّلُ كَذَالِكَ يَظْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَوْمِنَى ﴿ [الأعراف : ١٠١] .

وقال في يونسَ : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآ وُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [ يونس : ٧٤] .

### سؤالٌ :

ا لماذا قال في الأعرافِ: ﴿ بِمَا كَذَّبُوا مِن ﴾ . وقال في يونسَ : ﴿ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن ﴾ فو الأعرافِ ؟

لماذا اختلفت خاتمة كلِّ من الآيتينِ ، فقال في الأعرافِ :
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ . وقال في يونسَ : ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعَتَدِينَ ﴾ فذكر الكافرين في الأعرافِ ، وذكر المعتدين في يونسَ ؟

#### الجوابُ:

١ \_ أما الجواب عن السؤالِ الأوَّلِ ، فقد ذكرناه في كتابنا ( التعبير

القرآني ) في باب الذكر والحذف ، فلا نعيد الكلام فيه . وقد ذكرنا هناك أن الإطلاق هو سياق آية يونسَ ، وأن التَّخصيص هو سياق آية يونسَ ، وقد بينا ذٰلك ثَمَّ .

٢ ـ وأما الجوابُ عن السؤالِ الثاني ، فإن قوله في الأعرافِ :
 ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ مناسب لما تقدَّم من قوله سبحانه : ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

فناسب ذكرُ الكافرين بمقابلِ قولِه : ﴿ اَلْمَنُواْ وَاتَّقَوْا ﴾ فإن الكفر مقابلُ الإيمانِ ، ومناسبٌ لما قاله سيدنا شعيبٌ في قومِه قبل هذه الآياتِ : ﴿ فَكَيْفَ السَّف عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٩٣] فناسب ذلك ذكرُ الكافرينَ أيضاً .

وأما في يونسَ ، فقد تقدَّم الآية ذكر قوم نوح ، وقد قال ٱلله فيهم : ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَنتِ
ٱللّهِ فَعَـكَى ٱللّهِ قَوَكَ لَتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اللّهِ فَعَـكَى ٱللّهِ قَوَكَمُ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّةً اللّهِ وَلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّةً اللّهِ وَلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّةً اللّهِ وَلَا يُظِرُونِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ وَلَا لُنظِرُونِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا لُنَظِرُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَا اللّهُ وَلَا يُعْرِقُونِ اللّهِ لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُونُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُونَ اللّهِ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل

فقوله: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ ثُمَّ اَقْضُواْ إِلَىٰٓ وَلَا ثُنظِرُونِ ﴾ يعني: للاعتداءِ عليه بأن يجمعوا أمرهم وشركاءهم، وأن يقضوا إليه، ولا يمهلوه. فناسب ذلك ذكرُ المعتدينَ.

۱۳٥ \_ قال تعالىٰ في الأعرافِ : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِاَينَدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهُ ءَ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٣].

وقال في يونسَ : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ـ بِعَايَـٰئِنَا فَأَسۡتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمِرِمِينَ﴾ [يونس: ٧٥] .

سؤالٌ: قدَّم (بآياتنا) في الأعرافِ علىٰ قولِه ، ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، وَمَلَإِيْهِ ، وَمَلَإِيْهِ ، وَأَخَّر (بآياتنا) في يونسَ عن قولِه : ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ، فَمَا السّبُ ؟

الجواب: لقد ذكر أنه أظهر الآيات أمام فرعونَ وملئه في الأعرافِ، وأظهرها أمام السَّحرة أيضاً. فقد قال له فرعون: ﴿ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةِ وَأَظهرها أمام السَّحرة أيضاً. فقد قال له فرعون: ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ ﴿ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَعَ يَدَهُ فَأَتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تُعْبَانُ مُبِينُ ﴿ وَنَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ... فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا الاعراف: ١٠٦ ] ثم ذكر إلقاءَ العصا أمام السَّحرةِ ، ﴿ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠٩] .

أما في يونسَ ، فلم يذكر أنه أظهر آيةً أمام فرعونَ ومليَّه ، وإنما قال : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوۤا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [يونس: ٧٦] .

كما لم يذكر أنه أظهر آيةً أمام السَّحرة ، وإنما قال : ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ اَلْقُواْمَا أَنْتُم مُّلْقُونَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللْمُولِلْمُو

فلمَّا لم يكن الاهتمام بذكرِ الآيات في يونسَ ، كما في الأعرافِ أخَّرها بخلاف ما ورد في الأعرافِ . فناسبَ كلُّ تعبيرِ موضعه .

١٣٦ \_ قال تعالىٰ في سورة الأعراف : ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجَبَلَ فَوْقَهُمْ
 كَأْنَهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ مِهِمْ [ الأعراف : ١٧١ ] .

سؤالٌ: لماذا قال: ( واقع بهم ) ولم يقل: ( واقع عليهم ) ؟ الجوابُ: إن معنى: ( وقع عليه ) .

فمعنى : ( وقع عليه ) سقط عليه . وأما ( وقع به ) فتقال في الحربِ ، الحربِ . يقال : ( وقع بهم ) ، وذلك في الحربِ ، أي : صدمهم في الحربِ صدمةً بعد صدمة ، وسطا وبالغ في قتالهم (١٠) .

والمعنى أنهم ظنوا أن الجبل سينزل بهم وقيعة ، وأنه سيقاتلهم ويحاربهم ، وهو المناسب لقوله : ( نتقنا ) وهو القلع ، فمعنى النتق إنما هو الجذب والزعزعة والاقتلاع ، ومعناه أيضاً : أن يقلع الشيء ، فيرفعه من مكانه ليرمي به (٢) . فاتضح المعنى .

١٣٧ ـ سؤالٌ: قال تعالىٰ في سورةِ التوبةِ : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النوبة: ٢٦] .

وقال في سورةِ الفتح: ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُم عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَىٰ اللَّهُ سَكِينَكُم عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى النَّمُومِينَ [ الفتح : ٢٦ ] بإضافةِ السَّكينةِ إلىٰ ضميره سبحانه ( سكينته ) .

وقال في سورةِ الفتحِ : ﴿ هُوَ اللَّذِيُّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح : ٤] . بتعريفِ السَّكينةِ بأل . فلمَ ذاك ؟

الجواب: حيث ذُكِرَ الرَّسولُ عَلَيْهُ ، أو كان موجوداً في السِّياق ، قال : (سكينته) بإضافة السَّكينة إلىٰ ضميره سبحانه ؛ تعظيماً وتكريماً له . وحيث ذكر المؤمنين ولم يذكر الرَّسول عَلَيْهُ أطلق السكينة ، ولم يضفها إلىٰ نفسه .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب ( وقع ) ، تاج العروس ( وقع ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (نتق).

قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱشْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَنقُولُ لِصَنجِيهِ، لَا تَحْرَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا أَ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدَمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [النوبة: ٤٠].

وقال: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرَّ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٢٦].

وقال: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَاهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوكَ [ الفنع: ٢٦] كلُّ ذٰلك بالإضافة إلى ضميرِهِ سبحانه.

في حين قال : ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَأَ إِيمَننَا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمُّ وَلِلّهِ جُحُنُودُ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّهُ تَطْلِيمًا حَكِيمًا﴾ [ الفتح : ٤ ] .

وقال : ﴿ لَقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ نَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح : ١٨] فاتَّضح مقامُ كلِّ تعبيرٍ من التَّعبيرينِ .

اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ قُلْ إِن سورةِ هودٍ : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ قُلْ إِن اَفْتَرَكُهُ قُلْ إِن اَفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَ الْمُصِّرِمُونَ ﴾ [ هود : ٣٥ ] .

وقال في سورةِ سبأ : ﴿ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمَنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ : ٢٥] .

سؤالٌ: لماذا قال في آية هود : ﴿ مِمَّا يَحُرِمُونَ ﴾ بنسبة الإجرام اليهم ، وقال في (سبأ) : ﴿ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴾ بنسبة العمل إليهم ؟

الجواب: في آية هود نسبوا الافتراء إليه ﷺ ، قال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاتُهُ ﴿ فَعَلَى الْمِعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

وإثمه ، وإن لم يكنِ الأمرُ كذٰلك ، فإنهم أجرموا بحقِّهِ في نسبةِ الافتراءِ إليه ، وهو بريءٌ من إجرامِهم .

ويحتملُ أن يكون قوله: ﴿ وَأَنَا بَرِىٓ اللَّهِ مِنَا شَحُرَمُونَ ﴾ تقريرَ أمرٍ ؛ أي أنتم نسبتم الافتراءَ إليّ ، والحال أني بريءٌ من ذلك ، ومما تفعلونه من إجرام .

جاء في ( الكشافِ ) : « والمعنى إن صحَّ وثبتَ أني افتريته فعليَّ عقوبةُ إجرامي ؛ أي افترائي . ﴿ وَأَنَا بَرِيَ ۗ ﴾ يعني : ولم يثبت ذلك وأنا بريءٌ منه ، ومعنى ﴿ مِّمَا تُجُرِمُونَ ﴾ من إجرامكمْ في إسنادِ الافتراءِ إليَّ فلا وجهَ لإعراضكمْ ومعاداتكم » (١) .

وأما في آية سبأ ، فهم لم ينسبوا إليه إثماً أو شيئاً ، وإنما هي من باب الإنصاف . وقد قال قبلها : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبْيِنِ ﴾ [سبأ : ٢٤] .

جاء في ( الكشَّافِ ) في قوله : ﴿ وَإِنَّاۤ أَوَّ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ : « هاذا من الكلام المنصفِ ؛ الذي كلُّ ما سمعه من موالٍ أو منافٍ قال لمن خوطب به : قد أنصفك صاحبُك »(٢) .

وقال في قولِه : ﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ : « هاذا أدخل في الإنصافِ وأبلغ من الأوَّلِ ؛ حيث أسند الإجرام إلى المخاطِبين ( بكسرِ الطاءِ ) ، والعمل إلى المخاطِبين ( ") .

<sup>(</sup>١) الكشاف (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٥٦٢).

۱۳۹ \_ قال تعالىٰ في سورةِ هودٍ : ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكُ ﴾ [هرد : ١٠٨] .

سؤالٌ : ذكر ربُّنا أنَّ أهل الجنةِ خالدون فيها إلا ماشاء ربَّك ، فهل يعني ذلك أن ربَّنا قد يخرجهم منها ؟

الجواب: إن أهل الجنة خالدون فيها أبداً ، كما أخبر ربُّنا في مواطنَ عدةٍ من القرآنِ الكريم . وأما الآية المذكورةُ ، فقد ذُكِرَ فيها أقوالٌ منها :

أن الاستثناءَ عندما كان من أهل الجنة في الموقف يوم الحساب، قبل أن يحاسبوا ويُقضى لكلِّ فردٍ بجزائه ، فالذين سعدوا لم يدخلوا الجنة بعدُ .

ومنها : أن ذٰلك الاستثناء إنما هو في البرزخِ عندما كانوا في قبورِهم .

ومنها: أن ذلك تَحِلَّهُ القسمِ ؛ إذ قال ربُّنا: ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَاً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [ مربم : ٧١-٧٢] .

وذٰلك عندما يوضعُ الجسرُ على متنِ جهنَّمَ ، ويمرُّ عليه الناسُ أجمعون ، فهاذا يدخلُ في الاستثناءِ .

وقيل: إن ذُلك فيمن يدخلُ النارَ من عصاةِ المسلمين، ثم يخرجون منها إلى الجنةِ. وقيلت في ذٰلك أقوالٌ أخرىٰ(١)، وٱللهُ أعلمُ.

١٤٠ \_ قال تعالىٰ علىٰ لسانِ سيدنا يوسفَ لأبيه : ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ١٢ / ١٤٤ ) ، فتح القدير ( ٢ / ٥٠٠ ) .

أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ [يوسف: ١].

#### سؤالٌ :

١ - لماذا عبَّرَ عن الإخوةِ بالكواكبِ ولم يعبِّرْ عنهم بالنجوم ؟

٢ \_ ولماذا قدَّم الكواكبَ على الشَّمسِ والقمرِ ؟

#### الجوابُ :

١ عبر عن الإخوة بالكواكب ؛ لأن الكواكب توابع بخلاف النجوم ، وهاؤلاء الإخوة إنما هم توابع لوالديهم .

٢ ـ وأما تقديمُ الكواكبِ على الشَّمسِ والقمرِ ؛ فلأن المقامَ مقامُ
 تعظيم ليوسف ، والإخوةُ أولى بتعظيمِ أخيهم والسجودِ له من الأبوين .
 وهو أهونُ من تعظيم الأبوينِ وخرورهما له سُجَّداً .

ثم إن الإخوة كانوا أسبقَ تعظيماً ليوسف ؛ إذ قد عرفوه قبل أن يعلم به الأبوان ، فناسب تقديمَ الكواكب .

ا ١٤١ ـ قال تعالىٰ في سورةِ يوسفَ : ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَنْ رَّءَا بُرُهُ مَنَ رَبِّهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَنْ رَّءَا بُرُهُ مَنَ رَبِّهِ ۗ وَكَفَدُ هَمَّتَ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَآ أَنْ رَّءَا بُرُهُ مَنَ رَبِّهِ ۗ وَكَالِكُ ﴾ [يوسف: ٢٤] .

سؤالٌ : هل همَّ سيدنا يوسفُ بامرأة العزيز ، كما يقال ؟

الجواب: الذي يدلُّ عليه التعبيرُ ـ واللهُ أعلمُ ـ أن سيدنا يوسفَ لم يهمَّ بها ، وذٰلك أن ( لولا ) حرفُ امتناع لوجودٍ ، وذٰلك نحو قولِك : ( لولا أبوه لضربته ) ، فأنت لم تضربُه لوجودِ أبيهِ .

فإن قدَّمت ما يدلُّ علىٰ الجوابِ ، فقلت (كنت أضربه لولا أبوه) ، فأنت لم تضربه أيضاً . والحكمُ واحدٌ ، تقدم ما يدلُّ علىٰ الجوابِ أو تأخَّرَ .

وكذلك هاهنا ، فقد تقدَّم ما يدلُّ على الجواب ، فالهَمُّ منتفٍ لوجودِ البرهانِ ، نظير قولك : ( لولا أن رأى برهان ربِّه لهمَّ بها ) . فامتنع الهمُّ لوجودِ البرهانِ ، وإلا لم يكن لقوله : ( لولا أن رأى برهان ربِّه ) فائدةٌ .

ونظيرُ هاذا التَّقديمِ في القرآن قوله تعالىٰ : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا فَلَ مَا يَعْبَوُّا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ مَا يَعْبَوُ الْبَرِعِ فِي لَوْلَا أَن دُعَا وَكُمْ اللهِ عَلَى قَلْبِهَا ﴾ [الفصص : ١٠] ، وقوله : ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان : ٤٢] . وقوله : ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان : ٤٢] .

والحكمُ واحدٌ تقدَّمَ أو تأخَّرَ ، ونحو ذٰلك في ذكرِ الجوابِ مؤخَّراً قوله سبحانه : ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤] . ولو قلت : ( لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا لولا أن ثبتناك ) لكان المعنى واحداً . وهاذا نظيرُ ذٰلكَ .

جاءَ في ( البحرِ المحيط ) : « والذي أختاره أن يوسفَ عَلَيْتُلَا لِهُ لَم يقع منه هَمُّ البتة ، بل هو منفي لوجودِ رؤيةِ البرهانِ ، كما تقول : ( قارفت الذنبَ لولا أن عصمك آلله تعالىٰ . . . [ والتقدير هنا ] : لولا أن رأىٰ برهان ربَّه لهَمَّ بها »(١) .

المنا عالى في سورةِ يوسف : ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَاۤ أَخِيُّ ﴾ [بوسف : ٩٠] .

سؤالٌ :لماذا قال يوسفُ لأخوته : ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِي ﴾ ، مع أنهم يعلمون أنه أخوه ؟

الجوابُ: إنه قال لهم ذٰلك ليخبرهم أنه أخوه ، وهو يعرفه حقاً ،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥/ ٢٩٥).

أي : وهاذا أخي أعرفُه كما عرفتكم وأنتم لم تعرفوني ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ [ يوسف : ٥٨ ] .

أي : إنكم لم تخدعوني بشخص آخرَ جئتموني به ، فتزعمون أنه أخي ، كما فعلتم مع أبيكم حين دخلتم عليه بالبكاء والمجيء بالقميص بالدم الكذبِ ، فإن هاذا أخي ، أعرفُه كما عرفتكم .

الله عالى في سورةِ يوسفَ : ﴿ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوُلَا اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

سؤال : لماذا قال : ﴿ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ ﴾ ولم يقل : (أشمُ ) مع أن الروائحَ تشمُّ ؟

الجواب: إنَّ ريح يوسفَ كانت ضائعةً مع يوسف فوجدها، والضائعُ يقال فيه: (وجدته).

ثم إن ( وجد ) لا يختصُّ بالأمورِ الماديةِ ، وإنما هو عامٌّ في القلبي والمحسوس وغيره . قال تعالىٰ : ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَكَبْرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾ [الاعراف : ١٠٢] ، وقال : ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّنَهُ حِسَابَهُ ﴾ [النور : ٣٩] ، وقال : ﴿ وَلَا يَجِدُ لِسُنَتِنَا تَحَوِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧٧] .

المِنْهِ اللهِ عَالَىٰ في سورةِ يوسفَ : ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّحْنِ ﴾ [ بوسف : ١٠٠ ] .

سؤالٌ: لما ذكر إحسانَ ٱلله به في إخراجِه من السِّجنِ ، ولم يذكر إخراجِه من البئر ؟

الجوابُ: لم يذكر إخراجَه من البئرِ ؛ لأنه أُخرجَ من الرقّ

والعبوديةِ ، ثم إلى السِّجنِ بتهمةٍ مخلَّةٍ بالشَّرفِ ، فلا يكون في ذٰلك منَّةٌ .

وأما إخراجُه من السِّجنِ فإلىٰ الإحسانِ إليه ، وجعله عزيزَ مصرَ . فاختلف الأمران .

المَّرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِمَالُهُ فَي سُورةِ يُوسُفَ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ الْمَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ ﴾ [بوسف: ١٠٩] .

ونحو ذٰلك قال في آياتِ عدةٍ من القرآنِ الكريمِ ، كما في [غافر : ٨٢] ، و[محمد : ١٠] ، وغيرها بإضافة ( قبل ) إلى الضّميرِ ( من قبلهم ) .

غير أنه قال في سورةِ الرومِ : ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيْهِ أَلَّذِينَ مِن قَبَـٰ لُكُ ﴾ [الروم: ٤٢] .

فلم يضف ( قبل ) ، وإنما قطعها عن الإضافةِ ، فما السببُ ؟

الجواب: إن قوله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَـنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ونحوه إنما هو تقرير لهم بأمر قد فعلوه ، فهم قد ساروا ونظروا ، وذلك في أسفارهم في طرقهم المعهودة ، فقررهم بذلك . فقولك : ( ألم أقل لك كذا وكذا ؟ ) يعني أنك قد قلت له .

أما قوله : ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ ﴾ فإنه أمر لهم بالسير والنظر على العموم ، وليس فيما اعتادوا عليه في أسفارهم فحسب . وهنذا أوسع وأعم مما عهدوه وساروا فيه ونظروا ، ولذا حذف المضاف إليه ؛ للتَّعميم ، فقال : ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . المضاف إليه ؛ للتَّعميم ، فقال : ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . فالسَّير أعمُ ، والنَّظر أعمُ ، والزمن أعمُ . واللهُ أعلمُ .

## 187 - سؤال : ما دِلالةُ القميصِ في قصةِ يوسفَ ؟

الجوابُ: استعمل ( القميص ) ثلاثَ مراتٍ ، كل مرة في دِلالةٍ :

ا فقد استعمل بيّنةً مزورةً للدّلالةِ علىٰ هلاكِهِ وأكلِ الذئبِ إياه ، وذٰلك في قوله سبحانه : ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَبِدَمِ كَذِبٍّ ﴾ [يوسف : ١٨] .

الحكم وبراءة يوسف ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَفَتْ وَهُو مِنَ وَذُلك في قوله تعالى: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَفَتْ وَهُو مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَهُو مِن الصَّدِقِينَ اللَّهُ وَمِن الصَّدِقِينَ اللَّهُ وَمِن الصَّدِقِقِينَ اللَّهُ وَمُو مِن الصَّدِقِقِينَ ﴿ وَهُو مِن الصَّدِقِقِينَ ﴿ وَهُو مِن الصَّدِقِينَ ﴿ وَهُو مِن الصَّدِقِقِينَ اللْهُ وَمُوا مِن السَّدِقِقِينَ اللَّهُ وَمُوا مِن السَّدِقِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا مِن السَّدِقِينَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِن صَالِحَالَ إِنْ اللَّهُ مِن السَّدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن السَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

٣ ـ واستعمل بينة صحيحة للدّلالة على نجاة يوسف ، وأنه لا يزال حيّا ، وبشرى لوالده وسبباً لردّ بصره . وهو بينة صحيحة بقرينة الرائحة ، وقرينة الرائحة تستعمل الآن في القضاء .

فقد استعمل بدايةً لحزنِ يعقوبَ عندما جاؤوا بقميصه ، وأخبروه أن الذئب قد أكله ، واستعمل نهايةً لحزنِهِ عندما جاء البشير ، وألقاه على وجهِهِ ، واستعمل للدِّلالةِ على هلاكِ يوسفَ ، كما استعمل للدِّلالة على أنه لا يزال حياً .

#### واستعمل القميصُ لثلاثِ مراحلَ من حياته:

المرحلة الأولى: رميه في الجب ، وصيرورته مملوكاً بعد أن
 كان حراً ، والفرقة بينه وبين أهله .

٢ ـ المرحلة الوسطى: سجنه وفقدان الحرية ، والفرقة بينه وبين العزيز متولّي أمره .

في القرآن الكريم

- ٣ المرحلة الثالثة : في جمع شمله بأهله وسعادتهم أجمعين .
   الموافقات في القصّة :
  - ١ ـ القمصان ثلاثة .
- الرؤئ ثلاث : رؤيا يوسف ، ورؤيا صاحبي السِّجنِ ، ورؤيا الملك .
  - ٣ ـ الرِّحلات إليه للامتيارِ من قبل إخوته ثلاثٌ :
    - 1 \_ عندما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون .
  - ب ـ الرِّحلة التي جاؤوا فيها بأخيهم ، وفقد صواع الملكِ .
- ج ـ الرِّحلة التي قالوا فيها : ﴿ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ ﴾ ، وقال لهم : ﴿ هَلْ عَلِمْتُمُ مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ .
- 18۷ ـ قال تعالى في سورةِ الرَّعدِ : ﴿ إِنَّمَا يَلُذَكُرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَدِ ﴿ إِنَّمَا يَلُدُ يُولُوا ٱلْآلْبَدِ ﴿ إِنَّمَا يَكُولُوا الْآلُبُدِ فِي اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتُنَى ﴿ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيتُنَى وَاللَّذِينَ صَبَرُوا ٱلبِّعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّهَ ٱلطِّسَابِ ﴿ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا ٱلبِّعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ مِيرًا وَعَلانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِالْخَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَاتِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ وَكَلانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِالْخَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُولَتِيكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ١٩ ٢٢] .

سؤال : لماذا جاء قسم من الصّلات بالفعلِ المضارعِ ، والقسم الآخرُ بالفعل الماضي ؟

الجوابُ: يمكن أن نضعَ إجابةً موجزة بما يأتي:

١ ما كان له وقت محدد ، أو ليس مستمراً استمرار بقية الصفات ، عبَرَ عنه بالفعل الماضي ، وهو إقامةُ الصلاةِ والإنفاقُ .

٢ ما كان سابقاً لكل الأوصاف المذكورة ، عبر عنه بالفعل الماضي وهو الصبر ، ولم يرد في القرآنِ صلةٌ إلا بالماضي .

٣ ـ وما عدا ذلك ، وهو المستمر ممَّا ليس له وقت محدد عبر عنه
 بالفعل المضارع .

فَقُولُه : ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ ﴾ عامٌ يشمَل جميع أوامرِهِ ونواهيه ، وهو مستمرٌّ بالليلِ والنهارِ .

وقوله: ﴿ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴾ توكيد لما قبله ، ولما كان ما قبله مستمراً أيضاً ، ويشمَل أيضاً جميع ما يعطونه للناس من مواثيق . وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ ﴾ يشمَل عمومَ ما أمر به من الإطعام ، وصلة الرَّحم وعموم ما أمر ٱللهُ به أن يوصل ، وقوله: ﴿ وَيَغْشَوْنَ رَبَّهُمَ ﴾ يفيد الاستمرار وعدم الانقطاع ، فهو مستمرٌ في كلِّ حينٍ . ونحوه قوله : ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ .

وأما قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِم ﴾ فإنه جاء به بالفعل الماضي ؛ لأنه أسبق من كل ما ذكر ، ولأن تلك الصّلات مترتبة على حصولِ الصّبر وتقدُّمه عليها . ولذا لم يردِ الصّبر صلة إلا بصيغة الماضي في القرآنِ الكريم . قال تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ [الشورى: ٤٢] ، وقال : ﴿ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصّلِحَتِ ﴾ [ مود : ١١] ، وقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّم وَأَقَامُوا ٱلصّلَوة ﴾ [الرعد : ٢٢] ، وقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِم يَتُوصَكُونَ ﴾ [النحل : ٢٤] ، وقال : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم ﴾ [النحل : ٢٦] ، وقال : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم ﴾ [النحل : ٢٦] ، وقال : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم ﴾ [النحل : ٢٦] ، وقال : ﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم ﴾ [النحل : ٢٦] ، وقال : ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا النحل : ٢٦] .

وقوله: ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ عبَّر عنها بالماضي ؛ لأن لها أوقاتاً محدَّدةً ، وليست مستمرةً استمرار الصِّفاتِ الأخرىٰ كما ذكرنا ، ولتحقُّقها وتمكُّنها من أنفسِهم .

فقوله ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ ﴾ يفيد الاستقبالَ أي : يتوبون ويبيِّنون ؛ لأنه واقع بعد الكتمانِ ، والكتمان عبر عنه بالمضارع .

وقوله : ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ ﴾ ليس ذلك مستمراً استمرار ما قبلها ، وهو دون الصَّلاةِ التي تتكرَّر خمسَ مرَّاتٍ في اليوم والليلة ، فجاء بالفعل ماضياً كما ذكرنا .

وقوله: ﴿ وَيَدُرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ جاء به بالمضارع ؛ لأن ذلك ليس له وقت محدد كالصلاة والإنفاقِ الواجبِ .

ثم إن هاذا له حالتان:

إنه إذا أتوا بمعصية درؤوها ودفعوها بالتَّوبة والحسنة ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّكَاتِ ﴾ [ هود : ١١٤ ] ، وكما قال ﷺ : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » .

وأنهم لا يقابلون الشَّرَّ بالشَّرِّ، بل بالإحسانِ . والإنسان كثيراً ما يسيء أو يساء إليه ، ويدرأ ذلك كلَّه بالحسنةِ .

جاء في ( روح المعاني ) في قوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَٱلْقَامُواۡ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ٱفُولَيَهِكَ لَهُمْ عُقْبَى

<sup>(</sup>١) انظر : البحر المحيط (٥/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦) ، روح المعاني (١٣/ ١٤٦) .

الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢]: «ويظهر أن اختصاص هاذهِ الصِّلةِ بالماضي ، وما تقدَّم بالمضارع أن ما تقدَّم قصد به الاستصحاب والالتباس ، وأما هاذه فقد قصد بها تقدُّمها علىٰ ذلك ؛ لأن حصول تلك الصِّلات إنما هي مترتبة علىٰ حصول الصَّبر ، وتقدُّمه عليها . ولذا لم تأت صلةٌ في القرآنِ إلا بصيغةِ الماضي ؛ إذ هو شرطٌ في حصولِ التكاليفِ وإيقاعِها »(١) .

18۸ ـ قال ٱلله سبحانه في سورةِ الحِجْرِ: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلنَّنْظِرِينَ ﴾ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَاكُ ثُمِينٌ ﴾ [الحجر: ١٦-١٨] .

وقال في سورةِ الصَّافّاتِ : ﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلشَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ صَالِمِ مَارِدِ ﴾ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ۞ دُحُورًا وَلَمُمْ عَن كُلِّ صَالِبَ ﴾ [الصّانات : ٦ ـ ١٠] . عَذَابُ وَاصِبُ ۖ ﴿ وَاصِبُ الْمَانَاتِ : ٦ ـ ١٠] .

سؤالٌ: لماذا قال في الحِجْرِ: ﴿ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَبِينٌ ﴾ ، وقال في الصَّاقَاتِ: ﴿ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ ؟

الجواب: إن معنى ( مبين ) ظاهر المبصرين ( المعنى ( ثاقب ) نافذ المصوية وشعاعه المنير ، ونير أي : متقد ( الثقب : الخرق النافذ . و ( المارد ) هو العتي الشّديد ، فإن معنى ( تمرّد ) عتا ( الرّجيم ) هو الملعون ، وهو المطرود المبعد ، والمرمي بالشّهب ،

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۳ / ۱٤۱) ، وانظر : البحر المحيط (٥ / ٣٨٦) .

<sup>(</sup>۲) روح المعانی (۱٤ / ۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٧/ ٣٥٣)، لسان العرب (ثقب).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ( مرد ) .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [الملك : ٥] .

والوصف بالماردِ أقوى وأشدُّ من الوصفِ بالرَّجيم . و( الخطف ) هو الاستلاب والاختلاس والأخذ في خفَّةٍ وسرعة (١) ، قال تعالىٰ : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [ الحج : ٣١] .

و(الاستراق) أخذ الشّيء بخفية (٢). واستراق السمع قد يكون بالتّنصُّتِ، ولا يقتضي الحركة . أما الخطف ففيه سرعة واختلاس واستلابٌ . فالمقام في الصَّافّاتِ أَشدُّ ؛ فقد ذكر الشَّيطان المارد والخطف . ولما كان المقام في الصَّافّاتِ أَشدَّ وأسرع ، وفيه حركة وسرعة ، وهو الخطف استدعى من الحفظ ما هو أشدُّ ، فقال :

أ ـ ويقذفون من كلِّ جانبٍ .

ب \_ وقال : (دحوراً) وهو مصدرٌ بمعنى الحالِ ، أي : مطرودين على سبيلِ الإهانةِ والإذلالِ<sup>(٣)</sup> ، أو مفعول له .

ج \_ وقال : ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ ﴾ ، وهو أقوى من (حفظناها ) المذكورة في آية الحِجْرِ ؛ لأنه مصدر ، وهو غير مقيدٍ بزمنٍ والمصدر أقوى من الفعل .

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ٢٣ / ٧١ ) ، لسان العرب ( خطف ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (سرق).

<sup>(</sup>٣) انظر : لسان العرب ( دحر ) .

د \_ وقال : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ أي : دائم (١) .

هـ وقال: ﴿ فَأَنْبَعَهُم شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ وهو أقوىٰ من المبين ؛ لأنه مبين وزيادة ، وأنه قد يخرق أجسادهم ويثقبها . أما المبين فقد يكون ذا نورٍ قليل ، ولا يقتضي شدَّته ، فناسبَ كلُّ تعبيرٍ موضعَه .

العالى في سورةِ الحِجْرِ في قوم لوطٍ: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُ الصَّيْحَةُ مُ الصَّيْحَةُ مُ الصَّيْحَةُ مُ مُشْرِقِينَ ﴾ فَخَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ إنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةٍمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ إنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٧٣-٧٧]. المُمْتَوسِينَ ﴾ [الحجر: ٧٣-٧٧].

ثم قال في أصحابِ الأيكةِ: ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنْهُمَا لِيَإِمَامِ مُّبِينِ ﴾ [الحجر: ٧٨-٧٩].

## سؤالٌ :

١ - لماذا قال أوّلًا في قوم لوط : ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآينتِ ﴾ بالجمع ، ثم
 قال بعدها : ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً ﴾ ؟

٢ - لماذا قال في أصحابِ الأيكةِ : (وإنهما) بالتثنية ، ولم
 يقل : (وإنهم) أو (وإنها) بالإفرادِ ؟

الجواب: أما قوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ ﴾ ، فلأنه ذكر آيات ، ولم يذكر آية واحدة ، فقد قال:

١ - فأخذتهم الصّيحة مشرقين: وهاذه آية ، وهي الأخذ بالصّيحة .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ( وصب ) .

٢ - فجعلنا عاليها سافلها : وهاذه آية أخرى .

٣ ـ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل : وهاذه آيةٌ ثالثةٌ ، فقال :
 ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآينتِ ﴾ .

وأما في قوله: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فهاذا يعود علىٰ قوله: ﴿ وَإِنَّهَا لِلِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴾ ، وذٰلك يعود علىٰ الآثارِ الباقيةِ من قرية قومِ لوطٍ ، وهي آية وليست جميع الآياتِ ، أي : إنها بطريقٍ واضح (١) .

- وأما قوله: ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينِ ﴾ ، فالضّمير يعود على محلّيْ قومِ لوطٍ ، وقومِ شعيبِ أصحاب الأيكة ، فإنهما بطريقٍ واضحة مسلوكة (٢٠ . فأعاد الضَّمير عليهما بالتَّثنية .

• ١٥٠ \_ قال تعالىٰ في سورةِ النَّحلِ : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْ فَيَوْ ظِلَنْلُهُمْ عَنِ ٱلْمَيْمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْرَ دَخِرُونَ ﴾ [ النحل : ٤٨] .

سؤال: لماذا أفرد اليمين وجمع الشمائل فقال: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَأَلْشَمَآبِلِ﴾ ؟

الجوابُ: قيل: إن ذلك لعدَّة مناسباتٍ منها:

إنه قيل: إن المراد باليمين جهة المشرق، والمراد بالشّمال جهة المغرب، وإن الظّلال في جهة المغرب بعد الزوالِ تمتد وتكثر، بخلافها في جهة المشرق، فإنها تنقص وتضمحل، حتى لا يبقى منها إلا اليسير، فناسب جمع الشمائلِ وإفراد اليمين. جاء في (روح المعاني): « قيل: إنه أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين ؛ لأن ظلّ الغداة

انظر : روح المعانی ( ۱۶ / ۷۷ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : روح المعاني ( ۱٤ / ۷٤ ) .

يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير ، فكأنه جهة واحدة . وهو في العشيّ على العكس ؛ لاستيلائه على جميع الجهاتِ »(١) .

وقيل أيضاً: إن اليمين وهو جهة المشرق إنما هو جهة مطلع النُّورِ ، وإن الشمال هو جهة المغربِ ، وهو الظلمة . والقرآن يفرد النور ويجمع الظلمات حيث وردا في القرآنِ . قال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١] ، فناسب إفراد اليمينِ وجمع الشَّمالِ ، كما أفرد النور وجمع الظلمات (٢) .

وقيل أيضاً: "إن الظل الجائي من جهة المشرق لا يتعلق به أمرٌ شرعيٌّ ، والجائي من جهة المغرب يتعلق به ذلك . فإن صلاة الظهر يدخل وقتها بأوَّلِ حدوثه من تلك الجهة ، بزوالِ الشمسِ عن وسطِ السماء . ووقت العصرِ بصيرورته مثل الشاخصِ أو مثليه بعد ظلِّ الزوالِ . . . ووقت المغربِ بشمولهِ البسيطة بغروبِ الشَّمسِ . وما ألطف وقوع (سجداً) بعد (الشَّمائل) على هاذا! »(٣) .

١٥١ ـ قال تعالى في سورة النّحل : ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ
 ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [ النحل : ٦٥ ] .

وقال في سورةِ الرُّوم : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ ـ يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِ ـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونِ ﴾ [الروم : ٢٤] .

<sup>(1)</sup> روح المعاني ( 18 / ١٥٦ ).

<sup>(</sup>۲) انظر : روح المعانى ( ۱٤ / ۱۵٦ ) .

<sup>(</sup>T) روح المعاني ( 18 / ١٥٦ ) .

سؤالٌ: لماذا قال في آية ِ النَّحلِ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ بإفرادِ الآيةِ ، وقال في الرُّومِ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ ﴾ بالجمع مع أن المشهد واحد ؟

الجواب: إن ذُلك لأكثرَ من جهةٍ ؛ فقد ذكر البرق خوفاً وطمعاً في الروم ، ولم يذكر ذٰلك في النَّحلِ ، فزادت الآيات . ومن جهةٍ أخرى أنه قال في النَّحلِ : ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالفعل الماضي .

وقال في الرُّوم : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالفعلِ المضارع ، فتكرَّر التَّنزيل والإحياء فصارت آياتٍ ، وليست آيةً واحدةً . وقال : ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾ بالفعلِ المضارعِ فتتكرَّر الرؤية . فناسبَ ذكرَ الآياتِ في الرُّوم .

107 \_ قَال تعالىٰ في سورةِ النَّحلِ : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَا النَّحَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠ ـ ١٢٢] .

وقال في سورةِ العنكبوتِ : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبُ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ذُرِّيَّتِهِ النَّابُوّةَ وَٱلْكِئَبُ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧] .

سؤالٌ: لماذا قال في النحل: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ . وقال في العنكبوت : ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ ؟

## الجوابُ :

١ ـ لقد قال في سياقِ آيةِ العنكبوتِ في قصةِ إبراهيمَ : ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧] ، فلما ذكر الرِّزْق ناسبَ ذكرَ الأجرِ .

إن ما ورد في النّحلِ هو كل ما ورد من قصة إبراهيم . وأما في العنكبوتِ فكان له مع قومه موقف ودعوة ؛ فقد دعاهم إلى عبادة ٱلله إلى أن بَرِموا به ، وقالوا : ﴿ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾
 العنكبوت : ٢٤] .

٣ ـ ذكر ربُّنا في النَّحلِ أن ربَّنا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ، ولم يذكر له عملاً ، وإنما وصفه بقوله : ﴿ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَرّ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . فلما لم يذكر عملاً لم يذكر أجراً ، وإنما قال : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ .

٤ ـ وصف سيدنا إبراهيم في النّحلِ بقوله: ﴿ كَانَ أُمّةً قَانِتَا لِللّهِ ﴾ ، والقنوت هو الطّاعة ، والخضوع أ . فلما ذكر الطّاعة على العموم ذكر الحسنة التي هي عامّة أ ، ولما ذكر في العنكبوتِ نوعاً من الطّاعة وهو الدّعوة والتّبليغ ، ذكر الأجر الذي هو أخص من الحسنة ، فناسب العموم العموم ، والخصوص الخصوص .

الله الله عالى في سورةِ مريمَ : ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَّا﴾ [مريم : ٨٥] .

وقال في سورةِ الزُّمَرِ : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ [الزمر : ٧٣] .

سؤالٌ: لماذا قال في آيةِ مريمَ: (نحشر)، وقال في آيةِ الزُّمَرِ: (وسيق) فاستعمل الحشر في مريمَ، والسَّوقَ في الزُّمرِ مع أن الكلامَ في الموضعين على المتَّقين؟

الجواب: إنَّ معنى (حشر) جمع (۱) ، والحشر الجمع ، قال تعالى : ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ ﴾ [النمل: ١٧] أي : جمع .

لقد قال في آيةِ مريم : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾ والوفدُ لا بدّ أن يكتمل أفراده ، فهم يجمعون قبل أن يذهب بهم إلى الرَّحمان لتكريمهم ، وقال في آيةِ الزُّمرِ : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُم إِلَى ٱلْجَنَّةِ رَمَّلًا ﴾ [الزمر: ٣٧] أي : جماعاتٍ ، فهم لم يكتملوا بعد ، حتى إذا اكتملوا جمعوا ، وذهب بهم إلى الرَّحمان وفداً ، فناسبَ كلُّ تعبيرٍ موضعه .

الحَمَامُ وَعَدَّهُمْ عَدًا ﴾ الحالئ في سورة مريم : ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ﴾ الحيم : ٩٤] .

سؤالٌ : ما الفرق بين العدِّ والإحصاءِ ؟

الجوابُ: العدُّ ضم الأعدادِ بعضها إلىٰ بعضٍ (٢) . و(عدَّهم) أي :

انظر : لسان العرب (حشر) .

<sup>(</sup>۲) مفردات الراغب (عدد).

عدَّ أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم (١) . أما ( الإحصاء ) فهو العدُّ والحفظ والإحاطة . وأحصى الشَّيء أحاط به (٢) . وأحصاهم عدَّهم وحفظهم وحصرهم وأحاط بهم ، بحيث لا يخرج أحدٌ من حيطة علمه (٣) .

الله عَالَمُ عَالَىٰ اللهِ عَاكِفًا ﴾ ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طه: ٩٧] .

سؤالٌ: لماذا قال: (ظلْت) بلام واحدة مع أن الأصل أن يقال: ﴿ فَلَرَٰرَتُ مِنكُمْ ﴿ ظَلَلْت ) كما يقال: ﴿ فَلَرَٰرْتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ ﴾ [الشعراء: ٢١].

الجواب: هاذه لغة لبعضِ العربِ ، ويقيسون ما كان نحوه في كلّ مضاعفِ العينِ واللّامِ (٤) ، نحو أحسست فيقولون : ( أحست ) ولا يكون ذلك إلّا إذا سكن آخر الفعل . وقد حذفت هاهنا تخفيفاً .

وقد ذكرنا في كتابِنا ( بلاغةِ الكلمةِ في التَّعبيرِ القرآنيِّ ) في باب الدِّكر والحذف أن القرآن قد يحذف من الفعل ؛ للدَّلالةِ علىٰ أن الحدث أقل مما لم يحذف منه ، وأن زمنه أقصر ، أو يحذف في مقامِ الإيجازِ والاختصارِ (٥) . وذلك نحو : ( تتنزل ) و( تنزَّل ) و( تتوفاهم ) وغيرها .

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱٦ / ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (حصن).

<sup>(</sup>٣) انظر : روح المعاني (١٦ / ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ( ظلل ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني (١١ وما بعدها).

وهاهنا حذف من الفعلِ مناسبةً لقصرِ المدَّةِ التي ظل عليه عاكفاً فيها . وذلك أن السامريَّ عكف على عبادةِ العجلِ حين ذهاب موسى إلى مناجاةِ ربِّه ، وأن مدة ذهابِ موسى لمناجاةِ ربِّه وعودتِهِ أربعون ليلةً ، كما قيل ، وأن فتنتهم كانت في العشر الأواخرِ (١) ، فعبادة العجلِ كانت عشرة أيام . فلما كان العكوف عليه قليلاً ، حذف من الفعلِ مناسبةً لقصرِ المدَّةِ .

ونحو هاذا قوله تعالى في سورةِ الواقعة : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطْمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ اللَّهِ الرَّاقِعَةِ : 10 - 17 ] . فقال : ( فظلْتم ) والأصل ( فظلَلْتم ) فحذف اللَّام الأولى ، كما في الآيةِ السابقة . ومعنى : ( تفكهون ) أي : تقولون ذلك ، ولا شكَ أن القول لا يظل مستمراً على الدوام . قد يكون الحزن مستمراً مدة طويلة ، ولكن القول لا يستمرُ ، فالحذف من الفعلِ مناسبٌ لقصرِ الحدثِ ، وهو شأن كثير من التعبيراتِ في نحو هاذا . واللهُ أعلم .

سؤال : لماذا قال : ( مستهم ) ولم يقل : ( أصابتهم ) ؟

الجواب: أراد ربُّنا أن يبيِّن تأثيرَ العذابِ على المذكورين ، وأنه إذا مسَّهم منه أقل القليلِ نادوا بالويلِ ، واعترفوا بظلمهم ، فكيف إذا أصابهم منه الكثيرُ ؟ فقال : ﴿ وَلَهِن مَسَّتَهُمْ ﴾ والمسُّ دون النُّفوذِ ، ويكفي في تحقيقه اتِّصال ما (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : فتح القدير ( ٢ / ٢٣١ ) ، روح المعانى ( ٩ / ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني ( ١٧ / ٥٤ ) .

وقال: (نفحة) والنفح فيه معنى القلَّةِ والنَّزارة، فإن أصله هبوب رائحةِ الشَّيءِ . ونفحه أعطاه يسيراً (١) . وفي (لسان العرب): «النفحة دفعة الرِّيحِ طيبةً كانت أو خبيثةً »(٢) . وقال: (نفحة) ببناءِ المرَّة أي: نفحة واحدة . فإذا مسَّتهم نادوا بالويل، فكيف إذا أصابهم العذاب، أعاذنا الله منه ؟

جاء في (روح المعاني): «وفي (مستهم نفحة) ثلاث مبالغاتٍ ، كما قال الزمخشري . . . ذكر المسِّ ، وهو دون النُّفوذِ ، ويكفي في تحقُّقه اتِّصال ما ، وما في النَّفحِ من معنىٰ النزارةِ . . . وبناء المرَّةِ ، وهي لأقلِّ ما ينطلقُ عليه الاسمُ »(٣) .

وجاء في ( التَّفسيرِ الكبيرِ ) للرَّازي : « والمعنىٰ : ولئن مسَّهم شيءٌ قليلٌ من عذابِ ٱللهِ كالرائحة من الشَّيءِ دون جسمِهِ ؛ لتنادوا بالويلِ واعترفوا علىٰ أنفسهم بالظلم »(٤) .

## وفي الآيةِ مبالغاتٌ وتوكيداتٌ عديدةٌ منها:

- ١ اللَّام الموطئة للقسم في ( لئن ) .
- ٢ المسُّ وهو ما دونَ النفوذِ كما ذكرنا .
- ٣ ـ النَّفحُ وهو النَّزر اليسيرُ ، وهبوب رائحةِ الشَّيءِ .
  - ٤ بناءُ المرَّةِ في ( نفحة ) .

انظر: روح المعانى ( ۱۷ / ۵۵ ) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (نفح.) .

<sup>(</sup>٣) روح المعانى (١٧ / ٥٤ ) ، وانظر : الكشاف (٢ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ( ٨ / ١٤٥ ) .

وقال: (من عذاب) للدَّلالة على التبعيض، أي: بعض منه، ولم يقل: (نفحة عذاب).

٦ - وقال : ﴿ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ ولم يقل : ( من عذاب ٱلله ) ؛ ليبيِّنَ أنه إنما أرسله ربُّه وأنذرهم بالوحي الذي أوحاه إليه ، فقد قال قبل هذه الآية : ﴿ قُلْ إِنَّ مَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيُ وَلَا يَسَمَعُ الصَّرُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الأنبياء : ٤٥] .

والرَّبُّ فيه معنىٰ التَّربيةِ والتَّوجيهِ والإرشادِ ، ومن مقتضياته التَّحذيرُ والإنذارُ ، فلئن مسَّتهم نفحة من عذابِ المربِّي الأعظمِ ؛ ليرتدعوا ويحذروا ؛ لنادوا بالويل ، فكيف إذا أصابهم عذابُ اللهِ ؟! والرَّبُّ يعاقب ويؤدِّب ، قال تعالىٰ : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَيَالْمِرْصَادِ ﴾ ويؤدِّب ، قال تعالىٰ : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ إنَّ رَبَّكَ لَيَالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر : ١٣ - ١٤] .

٧ ـ وقال : ( ليقولُنَّ ) وهو جوابُ القسمِ .

٨ = وقال : (ليقولُنَ ) بنونِ التَّوكيدِ الثَّقيلةِ ، ولم يقل : (ليقولُنْ ) بالنونِ الخفيفةِ ، كما في قوله : ﴿ لَشَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ [العلق : ١٥] . ونون التَّوكيدِ الثَّقيلةِ أكثر توكيداً من الخفيفةِ .

٩ - وقال : (يا ويلنا) وهو دعاء بالويلِ والهلاكِ ، أي : أصابهم
 الهلاكُ .

- ١٠ الاعترافُ بالظلمِ : ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ .
  - ١١ توكيدُ الاعترافِ بـ ( إن ) ( إنّا ) .

١٢ ـ جاء بالظلم بالصّيغة الاسمية الدَّالة على الثبوتِ ، أي : إنهم كانوا متَّصفين بالظُّلم على وجهِ الثُّبوتِ . هاذا إن مسَّتهم نفحة من

العذابِ ، فكيف إذا أصابهم العذاب ؟! فهاذا أدلُّ على شدَّةِ العذابِ .

الله سبحانه في سورةِ الحجِّ : ﴿ وَأَذِن فِي اَلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ عَمِيقٍ ﴾ [ الحج : ٢٧ ] .

سؤالٌ: ذكر ربُّنا في المجيءِ إلىٰ الحجِّ الذين يمشون علىٰ أرجلهم ، والرُّكبان علىٰ الجمالِ . فلماذا لم يذكر وسائطَ النقلِ الأخرىٰ ، أو يشر إلىٰ ما قد يرد من وسائطِ النَّقلِ في المستقبلِ ؟

الجواب: إنَّ ربَّنا قال في الآيةِ: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْخَجِّ يَأْتُوكَ رَجَالًا ... ) فالخطاب لسيِّدِنا إبراهيمَ ، وليس في عصرِهِ غيرُ ما ذكر . وقد تقول : ولِمَ لَمْ يذكر الفلكَ ، وقد كانت في عهدِهِ ؟

فنقول: إن الفلك لا تصل إلى بيتِ ٱللهِ الحرامِ ، ومكة ليست على البحر ، فلا يصحُّ ذكرُ غير ما ذكر .

١٥٨ \_ قال تعالى في سورةِ الفرقانِ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴾ [الفرقان: ٧٠-٧١].

سؤالٌ: لماذا ختم الآيةَ الأولىٰ بقولِهِ: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَــُفُولَا تَحِيمًا ﴾ . وختم الآية الثانية بقولِهِ: ﴿ فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَــاً بَا﴾ ؟

الجواب: لمَّا قال في الآية الأولى: ﴿ فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيْءَاتِهِمْ حَسَنَنَتِ ﴾ ناسب ذلك قولَه: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَـ فُولًا رَّحِيمًا ﴾ ؟ لأن الذي يفعل ذلك إنما هو الغفورُ الرَّحيمُ . وأما الآية الأخرىٰ فهي في صفة التائب ، وليست في الكلام علىٰ الله ، فناسب ذلك قولَه: ﴿ فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى اللهِ مَنَابًا ﴾ .

١٥٩ ـ قال تعالىٰ في سورةِ الشُّعراءِ : ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَـرَةُ لِمِيقَـٰتِ يَوْمِرِ
 مَعْلُومِ ﴾ [ الشعراء : ٣٨ ] .

وقال في سورةِ الواقعةِ : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينُ ۚ ۚ لَهُ مَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ ﴾ [الواقعة : ٤٩ ـ ٥٠] .

سؤال : لماذا قال في الشُّعراء : ﴿ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ باللَّام ، وقال في الواقعة : ﴿ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴾ بحرفِ الجرِّ ( إلىٰ ) ؟

الجوائ: إنَّ (إلى ) تفيد انتهاءَ الغاية . وإن اللاَّم قد تكون للتَّعليلِ ، وذلك نحو قولِهم : (أعددتك لهاذا اليوم) ، و(كنت هيأتكم لهاذا اليوم) ، وقد تكون للانتهاء بمعنى (إلى ) نحو : (ذهبت لخالد) أي : (إلىٰ خالد) و(كل يجري لأجل) .

والأظهر أن اللام في الشُّعراءِ تفيد التَّعليل ، وليست للانتهاء ؛ ذلك أن معنى الانتهاء أن جمع السَّحرةِ مستمرُّ إلىٰ ذلك اليومِ ، وليس الأمر كذلك ، فإن السَّحرة جيء بهم وجمعوا قبل ذلك اليومِ ، وليس الجمع مستمراً إلىٰ ذلك اليوم .

وأما في سورةِ الواقعةِ فإن ( إلىٰ ) تفيد الانتهاءَ ، وذٰلك أن الأولين والآخرين يستمر جمعهم إلىٰ ميقاتِ ذٰلك اليومِ ، وهو يوم القيامةِ . ويصحُّ أن يؤتىٰ في يومِ القيامةِ باللَّام علىٰ إرادةِ التَّعليلِ ، وأن يؤتىٰ بـ ( إلىٰ ) علىٰ معنىٰ انتهاءِ الغايةِ .

قال تعالىٰ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥] فجاء باللَّامِ . وقال : ﴿ قُلِ اللَّهُ يَخْيِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ أَلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [الجائية: ٢٦] فجاء بـ ( إلىٰ ) .

مَسَاكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَا كُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ النَّمَلُ النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [النمل: ١٨].

سؤالٌ : ذُكِرَ أَن في هـٰذه الآيةِ أوجها بلاغية متعددة ، فما هي ؟

الجواب: ذكر أنه جمع في هاذه الآية أحدَ عشرَ جنساً من الكلام : نادتْ ، وكنَّتْ ، ونبَّهتْ ، وسمَّتْ ، وأمرتْ ، وقصَّتْ ، وحذَّرتْ ، وخصَّتْ ، وعمَّتْ ، وأشارتْ ، وأعذرتْ .

فالنّداء: (يا)، والكناية: (أي)، والنّبيه: (ها)، والنّسمية: (النمال)، والأمر : (ادخلوا)، والقصص : (النماكنكم)، والتّحاير : (الا يحطمنكم)، والتّحايص : (الله يعطمنكم)، والتّعميم : (الجنوده)، والإشارة : (الله والمتعميم)، والعذر : (الله يشعرون).

فَأَدَّتْ خَمْسَةَ حَقْوقٍ: حَقَّ ٱلله، وحَقَّ رَسُولُهِ، وحَقَّها، وحَقَّ رَسُولُهِ، وحَقَّ جَنُودِ سَلَيْمَانَ .

فحقُّ ٱلله أنها استرعيت على النَّمل ، فقامت بحقِّهم .

وحقُّ سليمان أنها نبَّهته علىٰ النَّمل .

وحقُّها إسقاطها حق ٱلله عن الجنودِ في نصحِهم .

وحقُّ الجنودِ بنصحِها لهم ؛ ليدخلوا مساكنهم .

وحقُّ الجنودِ إعلامها إيَّاهم وجميع الخلقِ أن من استرعاه رعية ، فوجب عليه حفظها والذبُّ عنها ، وهو داخلٌ في الخبرِ المشهورِ :

« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »(١) . وفيها غير ما ذكر أيضاً ، فهي نهت وبالغت وأكّدت ونفت .

فالنَّهي قوله: (لا يحطمنكم)، والمبالغة أنها أسندت النَّهي إلىٰ سليمانَ، والمقصود الجنود، أي: لا تدعوا سليمانَ يحطمكم، والتَّوكيد بالنونِ الثقيلةِ، والنفى: (لا يشعرون).

وهناك غير ذٰلك أيضاً .

فقد نادت بقولها: (يا أيها النمل) ، وليس بـ (يا نمل) ، فجاء بـ (أيها) بـ أي ) و (ها) للتنبيه ؛ لئلاً يفوت شيء من كلامها ، وليسمع من كان منشغلًا ، وذلك لأهمية تحذيرها .

وجاء بـ (يا) لنداءِ البعيدِ . ولم يحذف حرف النِّداءِ ؛ ليصل صوتها ونداؤها إلى من كان بعيداً عنها ، ولئلاً يفوت المهم إذا حذف حرف النداءِ . وقدَّمتِ النِّداء علىٰ قولها : (ادخلوا مساكنكم) ؛ لئلاً يفوت الأهم من الكلامِ ، وهم منشغلون منهمكون في العملِ غير متوقعين ، أو عالمين بما يحدث .

وقالت: (ادخلوا) بخطاب العقلاء ؛ الذي دلَّت عليه واو الجماعة ، ولم تقل: (ادخلن) أو (ادخلي). وقالت: (مساكنكم) أي: ليستقر كلُّ واحدٍ في مسكنه ، وبالإضافة إلىٰ ضمير العقلاء. وذكرت (سليمان) باسمه العلم ؛ إشارةً إلىٰ أنها عارفة به ، ولم تذكر صفته أي الملك . وذكرت الجنود وأضافتهم إلىٰ سليمان ، ولم تقل: (والجنود).

 <sup>(</sup>۱) انظر: البرهان (۳/ ۲۲۷ ـ ۲۲۸)، وانظر: الإتقان، تحقيق: د. أحمد القيسية ومحمد أشرف (۳/ ۲۱۸).

وقالت: (وهم لا يشعرون) فنفت عنهم الشُّعور، وفيها أدب الحديثِ . جاء في (روحِ المعاني): «وأياً ما كان، ففي تقييدِ الحطمِ بعدمِ الشُّعورِ بمكانهم، المشعر بأنه لو شعروا بذلك لم يحطموا، ما يشعر بغايةِ أدبِ النَّملةِ مع سليمانَ عَلَيْتُ لِلَّ وجنوده »(١). وذُكر في الحطم إعجازٌ علميُّ ، والله أعلمُ .

الله الآيةِ الرابعةِ والسّتين في سورةِ النملِ ؟ السّتين إلى الآيةِ الرابعةِ والسّتين في سورةِ النملِ

الجوابُ: إنَّ كل آيةٍ ختمت بما يناسب السِّياقَ:

ا حقال تعالى : ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن ٱلسَّمَاءَ وَأَنْ بَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَعَ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَعَ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعْ مَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ [ النمل : 10 ] .

ختم الآية بقوله: ﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾ . ومعنى (يعدلون) : ينحرفون عن الحقّ ، ذٰلك أنهم يعلمون ما ورد في الآية ، كما أخبر عنهم ربّنا سبحانه ، فقد قال عنهم : ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [ لقمان : ٢٥] . وقال : ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاء مَاء فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [ العنكبوت : ١٣] .

فلما كانوا يعلمون ذلك ، ناسب أن يقول فيهم : إنهم قومٌ يعدلون ، أي : ينحرفون عن الحقّ ، وعن طريقهِ الواضحِ البيِّن ؛ لأن من علم ذلك انبغىٰ له أن يعبد ٱلله وحده ويوحِّده .

٢ \_ وقال في الآيةِ الحاديةِ والستِّينَ : ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكُ

روح المعاني ( ۱۹ / ۱۷۸ ) .

خِلَالُهَا ۚ أَنَّهَ رَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكَ تَرُهُمُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ النمل : ٦١ ] .

أي: بل أكثرهم لا يعلمون شيئاً من الأشياء معتداً به لقلة من ينظر في دقائق هاذه المصنوعات، ولا يعلمون كثيراً مما ذكر في الآية والحكمة منها، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشِّركِ(١). فناسب أن يختم الآية بما ختم.

٣ ـ وقال في الآية الثانية والسّتين : ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢] .

فهم إذا وقعوا في مأزق عظيم وانقطعت بهم السُّبل ، لجؤوا إلىٰ ربِّهم ، حتىٰ إذا أنجاهم نسوا ربَّهم ، وعادوا إلىٰ ما هم عليه ، كما أخبر عنهم سبحانه بقوله : ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوَ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ الله إيّاهُ تَدْعُونَ فَيكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ وَتَنسَوْنَ مَا تَشْرَكُونَ الله الله عنه ١٤٠-١٤] .

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيلِهِ ﴿ ٤٠ ] . مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ ٤٠ ] . فَكَانُهُم نُسُوا مَا كَانُوا فَيه مِن الحاجةِ إلىٰ ربِّهُم ، والنَّاسي به حاجة إلىٰ التَّذكير والتَّذكُر ، فقال لهم : ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكِيرُ وَنَ كَانُوا فَيه مَن الْحَاجِةِ لَكُمْ أَنذَكُ رُونَ كَانُوا فَيه مَن الْحَاجِةِ الْمَا نَذَكُ رُونَ كَانُوا فَيه مِن الْحَاجِةِ الْمَا لَهُمْ اللّهُ مَا نَذَكُ رَبُّهُمْ ، والنَّاسِي به حاجة إلىٰ اللّهُ مَا نَذَكُ رَبُّهُمْ وَالنَّاسِي به حاجة اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ الْحَاجِةِ لَهُ مَا يَذَكُ وَالنَّاسِي به حاجة اللّهُ اللّهُ وَالنَّاسِي به حاجة اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ الْحَاجِةِ اللّهُ مَا يَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُا كُانُ وَالنَّاسِي به حاجة اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عالى : ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ٢٠ / ٦ ) .

ٱلرِّيَكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ١٣] . ذكر أولاً صفاتِ هـ ولاء القوم بأنهم قوم يعدلون ، بل أكثرهم لا يعلمون ، وقليلاً ما يتذكرون ، ثم ذكر بعد ذلك تنزيهه سبحانه وعلوه عما يشركون ، فالآيات السَّابقة في صفاتِ أولئكَ المخلوقينَ المشركينَ وانحرافِهم وجهلهِم ، وقلة تذكرِهم . وذكر في هاذهِ الآيةِ تنزيهه سبحانه عن شركِهم .

و وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُو مِن السَّمآءِ وَالْأَرْضِ الْهَلِّ الْهَالَةُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَا نَكُمُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ [النمل: ٦٤]. فبدأ بسؤالٍ ينكرونه ، وهو الحياة بعد الموتِ ، ثم طلب منهم البرهان على معتقداتِهم وشركِهم ، بعد كلِّ ما ذكر ، وبعد ما ألزمهم الحجَّة ، فقد قال لهم بعد كلِّ تقريرٍ : ﴿ أَوِلَتُهُ مَعَ اللَّهَ ﴾ وهم يقولون في أنفسهم أو بألسنتهم : نعم . فقال لهم : ﴿ هَاتُوا بُرْهَا نَكُمُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ . فقد ذكرنا البراهين والدَّلالة على التوحيدِ وبطلان الشِّركِ ، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقينَ . فكان ذلك أنسبَ شيءٍ وألزَمَه للحجَّةِ .

177 \_ سؤالٌ: قال تعالى في سورةِ الرُّومِ: ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعَشِيًّا وَعِينَ السَّمَوَنِ وَعَشِيًّا وَعِينَ الْمَسُونَ وَعَشِيًّا وَعِينَ الْمَسُونَ ﴿ وَالروم : ١٧ \_ ١٨ ] . فقدم الإمساءَ على الإصباحِ ، وقدَّم العشيَّ على الإطهارِ .

وقال في سورةِ الأحزابِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٤١-٤٢] . فقدَّم البكرة على الأصيلِ . فما سبب ذاك ؟

الجوابُ : إنَّ كلَّ تعبيرٍ مناسب لما ورد في سياقِهِ ؛ فإنَّ آيات الرُّوم

في سياقِ ذكرِ السَّاعةِ ، فقد قال قبلها : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَلْفَرَقُونِكَ...﴾ [الروم: ١٤ - ١٨] .

والساعة بعد زوالِ الدنيا وهي آخرها ، والإمساء آخر النّهارِ ، فناسب آخرُ الدنيا آخرَ النّهارِ . وقدَّم العشيَّ على الإظهارِ كما قدَّم الإمساء على الإصباحِ . فالعشيُّ متَّصلٌ بالإمساءِ ، والإظهار يلي الإصباح . وأما ما ورد في سورةِ الأحزابِ فإنه مناسبٌ لما ورد في سياقهِ ؛ فقد قال قبل هاذهِ الآيةِ : ﴿ سُنَّةَ ٱللّهِ فِي ٱلّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ آمَرُ ٱللّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾ هاذهِ الآيةِ : ﴿ سُنَّةَ ٱللّهِ فِي ٱلّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَكَانَ آمَرُ ٱللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ الأحزاب : ٣٨] .

وهاذا ابتداءً من أوائلِ التاريخِ من الأممِ السَّابقةِ ، فناسب تقديم ذكر البكرةِ ؛ لأنها أوّلُ النَّهارِ ، فناسب الأولُ الأولَ . وبعد هاذه الآيةِ قولُه سبحانه : ﴿ هُوَ ٱلّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِ كَتُمُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣] . فقال : ﴿ لِيُخْرِجَكُمُ مِّن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ وبعد الظلمة إنما هي البكرة ، وليس الأصيل ، فناسب كلُّ تعبيرٍ موضعَه .

جاء في (التفسير الكبير) للفخر الرَّازي: «قدَّم الإمساء على الإصباح هاهنا، وأخَّره في قوله: ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾ وذلك لأن هلهنا أول الكلام ذكرَ الحشرَ والإعادة ، من قوله: ﴿ اللهُ يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمُّ يَعْيدُون ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَلَهُ يَبْدَقُوا الْحَلْقِ الْعَدَابِ مُحْضَرُون ﴾ [الروم: ١١-١٦]. وآخرُ هلذه الآية أيضاً ذكر الحشرِ والإعادة بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُون ﴾ والإمساء آخرٌ فذكر الآخر ؛ ليذكر الآخرة »(١).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٩/ ٨٩).

وجاء في ( البحرِ المحيطِ ) لأبي حيّانَ : « وقدَّم الإمساءَ على الإصباحِ ، كما قدَّم في قوله : ﴿ يُولِحُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ ﴾ والظلماتِ على النُّورِ ، وقابل بالعشيّ الإمساء وبالإظهار الإصباح ؛ لأن كلَّا منهما يعقب بما يقابله ، فالعشي يعقبه الإمساءُ ، والإصباح يعقبه الإظهارُ »(١).

وجاء في (روحِ المعاني): «قدَّم الإمساء على الإصباحِ لتقدُّم الليلِ والظلمةِ ، وقدَّم العشيَّ على الإظهارِ ؛ لأنه بالنِّسبةِ إلى الإظهارِ كالإمساءِ بالنِّسبةِ إلى الإصباح »(٢).

17٣ \_ قال تعالى في سورةِ الأحزابِ : ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزُوَجَكَ ٱلنَّتِيَ النَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ أَزُوَجَكَ ٱلنَّةِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴿ [الأحزاب: ٥٠] . وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] .

سؤال : لماذا قال سبحانه : ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ ﴾ بإفراد العمّ ، مع أن له أعماماً ، وليس عماً واحداً ، وجمع العمات والخالات ؟

الجواب: مما ذكر في ذلك أن من أعمامه العبَّاسَ وحمزة ، وهما أخواه من الرّضاع لا تحلُّ له بناتهما ، وأبو طالب ابنته أم هانئ لم تكن مهاجرة ، وقد قالَ سبحانه : ﴿ النَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ ، وبقية الأعمامِ بناتهم متزوجاتٌ .

وذكروا له أكثر من خالة ، منهن فُريعة بنت وهبِ الزُّهريَّةِ ، وفاختة بنت عمرو الزُّهريَّةِ ، خالة النَّبيِّ ﷺ ، وهالة بنت وهب . وذكروا له عدَّة عماتٍ ، وعدَّة بناتٍ لهنَّ . وله خالٌ واحدٌ هو عبد يغوثَ بن وهب .

<sup>(1)</sup> البحر المحيط (V/ 177).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ( ٢١ / ٢٩ ) .

فأفرد العمَّ لذُّلك . وذكرت أسباب أخرى للإفراد .

وقال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ [ فاطر: ١٢] فنفئ بـ ( ما ) .

في حينِ قالَ : ﴿ وَلَا شَنَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ﴾ [ نصلت : ٣٤] .

وقالَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى آَصْحَابُ ٱلنَّادِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [ العشر : ٢٠] .

وقالَ : ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ٩٥] . فنفئ بـ ( لا ) . فلمَ ذاك ؟

الجواب: إنَّ (ما) إذا دخلت على الفعلِ المضارع كان النَّفي للدِّلالةِ على للدِّلالةِ على للدِّلالةِ على للدِّلالةِ على للدِّلالةِ على للدِّلالةِ على الحالِ (٢) . وإذا دخلت عليه (لا) كان النفي للدِّلالةِ على الاستقبالِ (٢) . فما نفي بـ (ما) كان لنفي الحالِ ، فقوله : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ إن عدم الاستواءِ فيه مشاهدٌ في هاذه الدُّنيا ظاهرٌ لكلً أحدِ .

وكذُلك قولُه : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ ﴾ فعدمُ الاستواءِ ظاهرٌ في هاذا . ونحو ذٰلك قولُه : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخِيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ ﴾ [ فاطر : ٢٢ ] .

 <sup>(</sup>۱) المفصل (۲/ ۱۹۹)، المغني (۱/ ۳۰۲)، وانظر: كتاب سيبويه
 (۱) ۱۸ (۲۰۰۶).

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب سيبويه (۱/ ٤٦٠) ، المغني (۱/ ٢٤٥) .

أما ما نفي بـ ( لا ) فيفيدُ نفي الاستواءِ في المستقبل ، فقوله : ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴾ إنما يظهر عدم الاستواءِ بينهما في الآخرة ، وكذلك قوله : ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ اللَّهُ وَمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّبُ هِدُونَ فِي سَبِيلِ وَكَذْلِكَ قولُه : ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَاعِدِينِ والمجاهدين إنما يظهر أثره في اللَّهِ ﴾ [الناء : ٥٥] فإن عدم استواءِ القاعدين والمجاهدين إنما يظهر أثره في الآخرة . وكذلك قوله : ﴿ لَا يَسْتَوَى آصَحَكُ النَّارِ وَآصَحَكُ الْجَنَّةِ ﴾ فإن عدم الاستواءِ إنما يظهرُ في الآخرة .

١٦٥ ـ قال تعالى في سورة يتس : ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ ٱفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [ بتس : ٦٥ ] .

وقال في سورةِ فصّلتْ : ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَلُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ نصلت : ٢٠] .

سؤال: لماذا ختم آية يتس بالكسبِ ، فقال: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ؟ يَكْسِبُونَ ﴾ . وختم آية فصلت بالعملِ ، فقال : ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ؟

الجواب: ذكرَ الكسبَ في آيةِ يتس لما ذكرَ الأيدي والأرجل ، وهما النا الكسبِ ، ولذلك كثيراً ما يقترن الكسبُ بالأيدي ، قال تعالى : فظهَر الفَسَادُ في الْبَرِّواَلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [الروم: ١١] . وقال : والسّارِقُ والسّارِقَة فَاقَطَعُوا آيدِيهُما جَزَآء بِما كَسَبَا نَكَلًا مِن اللّهِ ﴾ [المائدة: ٣٨] . وقال : ووما أصنبَكم مِن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَا الله مَن اللهِ فَ السّري : ٣٠] . وقال : وقال : وبَيّتْ يَدا آيي لَهبٍ وَتَبّ إِنَّ مَا آغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا الشوري : ٣٠] . وقال : ونكر العمل في فصلت لذكر السّمعِ والأبصارِ والجلودِ ، وهي تشهدُ العمل . فناسب كلُّ تعبيرٍ مكانَه الذي هو أنسبُ والجلودِ ، وهي تشهدُ العمل . فناسب كلُّ تعبيرٍ مكانَه الذي هو أنسبُ

الله عَالَىٰ في سورةِ الزُّمَرِ : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ اللهِ عَالَىٰ في سورةِ الزُّمَرِ : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِينَ ۗ [الزمر: ٢] .

وقال في السورةِ نفسِها: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ الْمَالَ فَي السورةِ نفسِها: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ أَهْتَكَ كُن فَلَيْهِمْ أَن عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [الزمر: ٤١] .

سؤال: لماذا قال في الآيةِ الأولىٰ: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا ٓ إِلَكَ ﴾ ، وقال في الآيةِ الأخرىٰ: ﴿ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ﴾ ؟

الجواب: إنَّ حرفَ الجرِّ (علىٰ) يستعمل للأمورِ الثَّقيلةِ وهي للاستعلاءِ وللتكاليفِ، ولما يثقل أمره، ولما هو أشقُّ علىٰ العمومِ، بخلاف (إلىٰ) فإنها ليست كذلك.

قال تعالىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] ، وقال : ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُلِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ وقال : ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُلِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣] ، وتقول العربُ : ﴿ سرنا عشراً وبقيت علينا ليلتان ﴾ ، وتقول : ﴿ حفظتُ القرآنَ وبقيت عليَّ منه سورتان ﴾ . وتقول : ﴿ عليه دينٌ ﴾ (١) .

والآية الحادية والأربعون ، وهي التي ذكرت فيها (على ) أثقلُ وأشقُ من الآيةِ الأخرىٰ التي ذكرت فيها (إلىٰ ) ؛ لأنها رسالةٌ وتبليغٌ ، فقد ذكر أنها للناسِ ، ومن المعلومِ أن التبليغ صعبٌ وعسيرٌ . ولم يقل : (للناس) في الآيةِ الأخرىٰ .

ثم قال في آيةِ التَّبليغِ : ﴿ فَكُنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (علا) (١٩ / ٣٢١).

يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ فهاذه الآيةُ رسالةٌ . والآيةُ الأخرىٰ نبوةٌ وهي خاصةٌ به ، وليس فيها تبليغٌ ، فإنه قال فيها : ﴿ فَأَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ . فناسب كلُّ تعبيرِ موضعَه .

17۷ \_ قال تعالى في سورةِ الزُّمَرِ : ﴿ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [ الزمر : ۷۰ ] .

سؤالٌ: لماذا قال أولاً: (ما عملت) ثم قال: (بما يفعلون) فذكر العملَ أولاً ، ثم ذكر الفعلَ بعد ذلك ؟

ولماذا أخبر بالفعلِ الماضي أولاً ، فقال : ( ما عملت ) ثم أخبر بالمضارع بعد ذٰلك ، فقال : ( بما يفعلون ) ؟

الجواب: الفعلُ أعمُّ من العملِ ، فإنَّ العمل يكون بقصدٍ ، وأما الفعلُ فيكون بقصدٍ أو بغيرِ قصدٍ ، ويصدر عن العاقِل وغيره ، من الإنسانِ والحيوانِ والجمادِ (١) . وقد بدأت الآيةُ بالعملِ وختمت بالفعلِ ؛ ليدل على أنه سبحانه يعلم العمل والفعلَ كليهما ، ما فعل بقصدٍ أو بغيرِ قصدٍ ، وسواء كان عن علم ، أم بدون علمٍ .

أما الإخبارُ بالماضي في قوله: ( بما عملت ) ؛ فلأن ذلك جرى في ذكرِ أحوالِ الآخرةِ ، قال تعالى : ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْكُ وَجِأْنَ ۚ بِالنَّابِيِّنَ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَأَشَرَقَتِ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُو آَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [ الزمر : ٢٩ ـ ٧٠] .

وأما الإخبارُ بالمضارعِ بعد في قوله : ﴿ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ ؛ فلأنه تقدم السِّياق في الكلامِ على الدنيا لذكر ما يحدث في الآخرةِ ، وذٰلك قوله

<sup>(</sup>١) انظر : مفردات الرَّاغب ( عمل ) و ( فعل ) .

تعالىٰ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَاللّهَ مَوْ اللّهَ عَقَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا قَدُوهِ فِي الصُّورِ وَالسَّمَوَ ثَاللّهُ مِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ الصُّولِ فَصَعِقَ ﴾ [ الزمر : ١٧ - ٦٨ ] . فالتفت في قوله : ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ إلىٰ السّياقِ في الدُّنيا ، فذكر علمه بما يفعلون .

وإذا كان قوله: ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ إخباراً عن ماضٍ ، فيكون من باب حكاية الحالِ ، كقولِهِ تعالىٰ : ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآ هَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة : ٩١] .

١٦٨ ـ قال تعالى في سورة فصلت : ﴿ حَقَّنَ إِذَا مَا جَآمُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ الجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ الجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ الطَقَالَةُ اللَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [ نصلت : ٢٠-٢١] .

سؤالٌ: لماذا خصَّ هاؤلاء سؤال الجلودِ، مع أن السَّمع والبصر شهدا عليهم أيضاً ؟

الجواب: إنَّ الجلودَ هي التي تذوق العذابَ وينالها منه القسط الأكبر ، كما قال تعالى : ﴿ كُلَّما نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْأكبر ، كما قال تعالى : ﴿ كُلَّما نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ ﴾ [النساء: ٥٦] . فاستغربوا أن تشهد الجلودُ مع أنها هي التي سينالُها العذابُ فسألوها لذلك .

جاء في (روح المعاني): « قيل: إن ما تشهد به من الزنئ أعظمُ جنايةً وقبحاً من جلب الخزي والعقوبة ، مما تشهد به السمعُ والأبصارُ من الجنايات المكتسبة بتوسطها . . . أو لأنها هي مدركة العذاب بالقوة المودعة فيها كما يشعرُ به قوله تعالى : ﴿ كُلّما نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ "(١) .

روح المعاني ( ۲۶ / ۱۱۵ ) .

سؤالٌ : ما علاقةُ اختيار كلِّ فاصلةٍ بسياقها ؟

الجواب: الأفّاك: الكثيرُ الكذبِ ، والذي ينصرفُ من الحقّ إلىٰ الباطلِ (١) . الأثيمُ : الكثيرُ الإثمِ المبالغُ فيه . الرّجزُ : القذر مثل الرّجسِ ، والرّجز هو العذابُ المقلقلُ لشدّته وله قلقلةٌ متتابعةٌ ، والرّجزُ كالزلزلة (٢) .

فذكر في الآية الأولى - أي السابعة -صفة من يستحقُّ هذا العذاب ، بأنه أفاكٌ كثيرُ الكذب ، وينصرف من الحقِّ إلى الباطل ، وأنه كثيرُ الإثم مبالغٌ فيه . وبيَّن له صفةً أخرى ، وهي أنه يسمع آياتِ الله تتلى عليه ، ثم يصرُّ مستكبراً كأن لم يسمعها إلى بقيةِ الصِّفاتِ الأخرى المذكورة في الآياتِ بعدها .

ولما ذكر في الآية الثامنة أنه يصرُّ مستكبراً كأنه لم يسمع الآيات ، قال : ﴿ فَبَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ قال : ﴿ فَبَشِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي أسمعه هاذه البشرى ، وهي العذابُ الأليمُ ، وهاذا العذابُ الأليمُ

<sup>(</sup>١) انظر : مفردات الراغب (أفك) ، القاموس المحيط (أفك) ، فتح القدير (٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (رجز) ، مفردات الراغب (رجز).

جاء في (روح المعاني): « وصف العذاب بالإهانة توفية لحقً استكبارهم واستهزائهم بآياتِ ٱللهِ عزَّ وجلَّ »(٢). وهاذا العذابُ المهينُ إنما هو واقعٌ في الدُّنيا والآخرةِ فعذاب الدنيا بالقتل والأسر، ولهم عذاب مهين في الآخرة، يدلُّ على ذلك قوله سبحانه: ﴿ مِن وَرَآبِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا النَّذَ وَنِ اللهِ اللهُ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ .

فذكر أن لهم عذاباً عظيماً وهو أشدُّ العذابِ. وهو ـ كما قيل ـ لا يدع جهةً من جهاتهم ، ولا زماناً من أزمانهم ، ولا عضواً من أعضائهم إلا ملأه ؛ ذلك أنها في المشركين الذين اتخذوا من دونِ ٱللهِ أولياءَ ، وهي الأصنامُ والمعبوداتُ الباطلةُ .

ولما كان هلؤلاء مشركين ؛ استحقوا أشدَّ العذابِ وأعظمه ، فناسبَ العذابُ وصفَهم . ثم قال بعدها : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابُ مِن رِجْدٍ العذابُ المقلقلُ لشدَّته ، وله قلقلةٌ شديدةٌ متتابعةٌ (٣٠٠ .

والرجزُ هنا كالزلزلةِ ؛ أي ولهم عذابٌ من الرِّجسِ والقذارةِ بليغُ

<sup>(</sup>١) انظر : فتح القدير ( ٥ / ٤ ) .

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۲۵ / ۱٤۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (رجز).

الإيلام متتابعٌ ، ذلك أنهم كفروا بآياتِ ربِّهم ، والآياتُ متتابعةٌ والرِّجزُ متتابعٌ ، ولما خصَّص العذاب بأنه من رجزٍ . ولما كانت الآيات متتابعةً كان العذابُ متتابعاً . فما أجلَّ هاذه المناسبات وأعظمها !

اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَهِ وَرَسُولِهِ وَمِنْ وَلَهِ مِنْ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُ مِنْ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَسُولِهِ وَلَوْلِهِ وَلَهُ مِنْ وَلِهِ وَلَهُ مِنْ وَلَهِ مِنْ وَلِهِ وَلَهُ مِنْ وَلَوْلِهِ وَلِهِ وَلَوْلِهِ وَلِلْمُ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَا لِمُؤْلِمِ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلِهِ لِللَّهِ وَلَوْلِهِ وَلَوْلِهِ وَلَا لَهِ وَلَا لِمُؤْلِمُ وَلِهِ وَلِلْمِ وَلِهِ وَلِلْمُولِهِ وَلِهِ وَلِلْمُ وَلِهِ وَلِهِ وَلِلْمُ وَلِهِ وَلِلْمُ وَلِهِ لِلْمِنْ وَلِهِ وَلِمُولِهِ وَلِهِ وَلِهِ وَلَاللَّهِ وَلِمِلْمُ وَلِلْمِ وَلِلْمُولِهِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمُ وَلِلْمِ وَلِهِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِمِلْمِ وَلِمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمِلِمِ وَلِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمِلِمِ وَلِلْمِلِمِ وَلِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَلِلْمِلْمِ وَل

سؤالٌ: الضَّمائر في قوله: ﴿ وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ على من تعودُ؟ أعلىٰ السَّمائر في قوله: ﴿ وَإِذَا كَانَتَ تَعُودُ عَلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ ، فكيف أعلىٰ الرَّسُولِ ﷺ ، فكيف يصحُّ عطفُ ( وتسبِّحوه ) عليها والتَّسبيحُ لله ؟

الجوابُ: الضَّمائرُ كلُّها ـ كما هو الأولىٰ والأظهرُ ـ تعودُ علىٰ ٱللهِ .

فمعنى (عزَّره) عظمه ونصره، ومعنى التعزير النَّصر باللسانِ والسَّيفِ (۱) . وعلى هاذا فإن قولَه : (تعزروه) يعني : تنصروه باللسانِ والسَّيفِ . قال تعالىٰ : ﴿ إِن نَصُرُوا اللَّهَ يَصُرُّكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [محمد : ٧] .

ومعنى (توقروه) تعظّموه ، والتوقيرُ معناه التعظيمُ (٢) . قال تعالى : ﴿ مَّا لَكُمْ لَا نَجُونَ لِلّهِ وَقَالًا ﴾ [نوح: ١٣] . أي ما لكم لا تخافون لله عظمةً (٣) . وعلى هذا فإن الضّمائر تعودُ على الله وهو الأولى ؛ لئلا يلزم فكُ الضمائرِ من غيرِ ضرورة (٤) . وجوز بعضُهم أن يكون بعضُها

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب ( عزر ) ، روح المعاني ( ٢٦ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب ( وقر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : معانى القرآن للفرّاء ( ٣ / ١٨٨ ) ، لسان العرب ( وقر ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط( ٨ / ٩١ ) ، روح المعاني ( ٢٦ / ٩٦ ) ، فتح القدير ( ٥ / ٤٦ ) .

للرَّسولِ عَلَيْ (١) . ولنكن الأولى ما ذكرناه .

۱۷۱ \_ قال تعالىٰ في سورةِ (قَ): ﴿ كَذَّبَتُ قَلْهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ الرَّيِسَ وَثَمُودُ اللَّهُ وَعَوْمُ نُبَعِ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَقَ الرَّيِسَ وَثَمُودُ اللَّهُ وَعَوْمُ نُبَعِ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَقَ اللَّهِ وَعَوْمُ نُبَعِ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَقَ الرَّيْسَ وَثَمُودُ اللَّهُ وَقَوْمُ نُبَعِ كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَقَنَّ وَعَدِبُ [ق : ١٢ - ١٤] .

سؤالٌ: ذكر ( إخوان لوطٍ ) في الآيةِ الثالثةَ عشرة ، ولم يرد مثل هاذا التَّعبيرِ مع غيرِهِ من الأنبياءِ . فلم يرد ( إخوان هودٍ ) أو غيره ، فلم ذاك ؟

الجواب: إنَّ قومَ لوطٍ يختلفون عن بقيةِ الأقوامِ جميعاً ؛ لأن معصيتهم إنما تخصُّ الرِّجال ، ذلك أنهم كانوا يأتون الرِّجال شهوةً من دونِ النِّساءِ ، وهذه خاصَّة بالرِّجالِ .

وكلمة ( إخوانِ ) هي للذُّكورِ ولا تشمَل الإناثَ ، فلذَلك جاء بها معهم خاصَّةً ، بخلاف معاصي أقوامِ الأنبياءِ الآخرين ، فإنها تعمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ فيأتي بكلمةِ ( قوم ) معهم .

غير أنه يذكر قومَ لوطٍ حين يذكر العقوبةَ والهلاكَ . قال تعالى في سورةِ الشُّعراءِ : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [النعراء : ١٦٠] ثم ذكر هلاكهم وتدميرهم ، فقال : ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ أَمْ دَمَّرَنَا الشعراء : ١٧٠ ـ ١٧٣] .

وذكر نحو ذٰلك في سورةِ هودٍ ، فقال : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعانى ( ٢٦ / ٩٦ ) .

وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [ هود : ٧٤] ، ثمّ ذكر تدميرَ هم وهلاكهم ، فقال : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْ فَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَن سَجِيلِ مَسُوّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلظّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [ هود : ٨٣-٨٨] . ونحو ذلك ورد في سورة القمرِ ، قال تعالىٰ : ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَا يَعَالَىٰ : ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنّذُرِ ﴿ إِنَّا لَهُ وَلَا بَعَالَىٰ : ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ إِنَّا لَهُ وَلَوْ إِنَّا لَهُ وَلَا يَعْمَ مِسَعِرٍ ﴾ [ الفمر : ٣٣-٣٤] إلى أن يقول : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَاعَذُواعَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ [ الفمر : ٣٨-٣٩] فبان الفرق .

1۷۲ \_ قال تعالى في سورةِ المجادلةِ : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَاعَمِلُوّاً أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنْةَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمُ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةً إِنَّا الله الله عَلَيْهُ إِلَى الله المعادلة : ٢ - ٧] .

سؤال : قال تعالى في الآية الأولى : ﴿ فَيُنْبِتَثُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ ﴾ بالفاءِ ، وقال في الآية التي تليها : ﴿ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾ بـ ( ثم ) ، فما السَّبُ ؟

الجواب: إنَّ الآيةَ الأولىٰ في يوم القيامةِ ، يدلُّ علىٰ ذٰلك قوله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾ فيكون التَّنبيءُ قريباً . فإن الفاءَ تدل علىٰ التَّرتيبِ والتَّعقيب .

أما الآيةُ الأخرىٰ فهي في الدُّنيا ، والكلامُ علىٰ من في الدُّنيا وتناجيهم ، والتَّنبيءُ إنما يكون يومَ القيامةِ ، كما قال : ﴿ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا عَبِلُواْ يَوْمَ الْقِيامةِ ، كما قال : ﴿ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا عَبِلُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وهو متراخ عن الدُّنيا ، فجاء بـ ( ثم ) التي تدلُّ علىٰ التَّرتيبِ والتَّراخي ، أي : المهلة .

١٧٣ \_ قال تعالىٰ في سورةِ الطَّلاقِ : ﴿ وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴾ [ الطلاق : ٤] .

وقالَ فيها أيضاً : ﴿ أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُ مِن وَجْدِكُمْ وَلَا نُضَارَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ عَلَيْمِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِلَتِ حَمْلٍ فَأَفِقُواْ عَلَيْمِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَعَرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴿ لَي لَيْنَفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن أَجُورَهُنَّ وَأَتَعَرُواْ بَيْنَكُم بَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴿ لَي لِينَفِقَ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَائلَهُ ٱللّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَلَهَا سَيَجْعَلُ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَائلَهُ ٱللّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَلَهَا سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَعُسُر يُسُمِّلُ ﴾ [الطلاق: ٢-٧] .

سؤالٌ: قال سبحانه في الآيةِ الأولىٰ: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ ﴾ بالجمع ( الأحمال ) ، وقال في الآيةِ الأخرىٰ: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ ﴾ بالإفرادِ ( حمل ) ، فلمَ ذاك ؟

الجواب: إنَّ الآيتينِ كلتيهما في المطلَّقاتِ ، غير أن الآيةَ الأولىٰ عامةٌ ليس بينهن تفاوت ، فأولات الأحمالِ جميعاً أجلهن وضعُ الحملِ .

وأما الآيةُ الأخرى فأولات الأحمالِ متفاوتات من حيث مقدارُ الإنفاق عليهنَّ ، فإنه بحسب سعةِ الزَّوجِ ، كما قال تعالى في السِّياق نفسه : ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزَّقُهُمْ فَلَيْنفِقْ مِمَّا ءَائنهُ اللَّهُ لاَ يُكلِّفُ نفسه ! ﴿ لِيُنفِقُ مَا ءَائنهُ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتنها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَكُ ۚ [ الطلاق : ٧] . وهنَّ متفاوتاتُ أيضاً من حيث التَّوافق على الإرضاع أو التَّعاسرِ ونحوه كما قال تعالى : أيضاً من حيث التَّوافق على الإرضاع أو التَّعاسرِ ونحوه كما قال تعالى : ﴿ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرَّرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَى } [ الطلاق : ٢] .

فالآيةُ الأولىٰ تعمُّ جميعَ أولاتِ الأحمالِ ، والثَّانيةُ لا تعمُّ الجميعَ ، بل هنَّ بل بينهن اختلافٌ . فليست أولات الأحمالِ متساوياتٍ في ذٰلك ، بل هنَّ متفاوتاتٌ من حيث مقدار الإنفاقِ عليهنَّ ، ومن حيث التَّوافق علىٰ الإرضاع .

ولا شكَّ أن هـٰذه الحالَ أقلُّ من العموم ، فهن لا يتقاضين نفقةً

واحدةً ، وليست كلهن متفقاتٍ على الإرضاعِ . فلما اختلف الوضعُ وشمِلَ بعضاً دون بعضٍ ، جاء بالمفردِ الذي هو أقلُ من الجميعِ في الدِّلالةِ .

إن الحالةَ الثانيةَ مرتبطةٌ بأمرين : حالة الزَّوجِ الماديةِ ، والآخر رغبة الزَّوجةِ في الإرضاع وعدمِهِ .

وأما الحالةُ الأولىٰ فأمرٌ عامٌ لا يعود إلىٰ رغبة أيِّ من الطَّرفينِ ، فهو عامٌ يشملُ الجميعَ فجمع لذلك . فناسبَ كلُّ تعبيرِ موضعَه ، وٱللهُ أعلمُ .

1٧٤ - قال تعالىٰ في سورةِ التَّحريمِ : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ - حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَلَيْهِ عَرَّفَ النحريم : ٣] .

سؤالٌ: لماذا قال أولاً: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عَ ، ثم قال بعد: ﴿ مَنْ أَبْأَكَ ﴾ ، ثم قال بعد: ﴿ مَنْ أَبْأَكَ ﴾ فاستعمل ( نَبًّا ) أولاً ، ثم استعمل ( أنبأ ) بعد ؟

الجواب: إنَّ الفعلَ ( نبَّأَ ) يقتضي تنبيئاً أكثر من ( أنبأ ) ، كقولنا : ( علَّم وأعلم ) .

فلما عرَّف بعضَ الحديثِ وأعرض عن بعضٍ ، كان كأنما ذكر قسماً من النَّبا ، فقالت له : ( من أنبأك هاذا ) ؛ أي هاذا الجزء منه . فذكر أن العليمَ الخبيرَ نبأه به كلِّه .

١٧٥ - قال تعالىٰ في سورة الملكِ : ﴿ أَمَّنَ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَكُورِ يَنْ هُلَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَكُورِ يَنْ هُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ [ الملك : ٢٠ ] .

وقال في سورةِ الكهفِ : ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴾ [الكهف : ٤٣] .

وقال في سورةِ القصص : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن

فِتُةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [الفصص: ٨١].

سؤال : لماذا قال في سورةِ الملكِ : ﴿ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَٰ ﴾ ، وقال في آيتي الكهفِ والقصصِ : ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ؟

الجواب: إنَّ السِّياق في سورةِ الملكِ إنما هو في ذكر النعم التي أنعمَ الله بها على النَّاس.

قال تعالى : ﴿ هُو الَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رَوْقِهِ وَ وَلَيْ مِرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَتِ رِرَقِهِ وَ النَّسُورُ ﴾ [الملك : ١٥] . وقال : ﴿ أَوَلَمْ بِرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّمْنَ ﴾ [الملك : ١٠] ، وقال : ﴿ أَمَنْ هَلَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ لَكُمُ يَنْ مُثَرُكُمُ مِن دُونِ الرَّمْنَ ﴾ [الملك : ٢٠] ، وقال : ﴿ أَمَنْ هَلَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ لَكُمُ السَّمْعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَقْبُدَةً فَي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ وقال : ﴿ قُلْ هُو اللّذِي أَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَالْأَقْبُدَةً فَي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ والمناسب ، فإن ذلك من مظاهرِ رحمتِهِ سبحانه .

أما السِّياق في سورتي الكهفِ والقصصِ ، فهو في العقوباتِ . أما في الكهفِ فإن السِّياق في محاورةٍ بين كافرٍ ومؤمن ، قال تعالى : ﴿ وَالْفَرِبُ لَكُمْ مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنَّبٍ وَحَفَفَّنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ الْكَهْفَ : ٣٢ ] .

إلىٰ أَن قَالَ: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن بَيدَ هَذِهِ اللهُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن بَيدَ هَذِهِ الْبَدُا ﴿ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن بَيدَ هَذِهِ الْمَنقَلَبَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

إلىٰ أَن قال : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيَّهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ

عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أُشْرِكَ بِرَتِيَ أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَمُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴾ [ الكهف: ٤٢ - ٤٣] .

وكذلك السِّياق في القصصِ ، فإنه في سياقِ الخسفِ بقارونَ وبدارِهِ ، قال تعالىٰ : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [النصص: ٨١] .

فالسِّياقُ في الموضعين إنما هو في العقوباتِ لا في النعمِ والرَّحمةِ ، فناسب كلُّ تعبير موضعَه .

أما الاختلافُ بين ما وردَ في سورتي الكهفِ والقصصِ فقد ذكرناه في كتابنا ( من أسرارِ البيانِ القرآني ) في بابِ التَّشابهِ والاختلافِ ، فلا نعيد القولَ فيه .

1۷٦ ـ قال تعالىٰ في سورةِ الحاقةِ : ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِهَ ۗ ﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَاتِهَ ۗ ﴾ [الحاقة : ٢-٢] .

سؤالٌ : لماذا قدَّم ثمودَ على عادٍ مع أن عاداً أسبقُ من ثمود ؟

الجوابُ: إنَّ التَّقديمَ والتَّأخيرَ قد يكونان بصورةٍ متعدِّدةٍ ، فقد يكون التَّقديم من القريبِ إلى البعيدِ أو من البعيدِ إلى القريبِ ، وقد يكون من القليلِ إلى الكثيرِ أو من الكثيرِ إلى القليلِ وغير ذُلك .

وهاهنا بدأ بالأقرب إليهم وهو ثمود ، فإنه أقرب إليهم من عاد . وهاذا هو السَّمتُ الظاهرُ في هاذه السُّورةِ ، فإنه يبدأ بالأقرب إليهم ، فقد قال : ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن تَبْلَمُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ [الحانة : ٩] فذكر فرعونَ ، وذكر من قبله ، وذكر المؤتفكاتِ وهي مدائنُ لوطٍ وهي الأقدمُ ، فبدأ بالأقربِ .

وقال: ﴿ إِنَّا لَمَنَا طَعَا ٱلْمَاءُ مَمَلَنَكُونِ فِي ٱلْجَارِيةِ ﴾ [الحانة: ١١] والكلامُ على نوح وهو أقدمُ من كلِّ المذكورين. ثم قال: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَجَدَةٌ ﴾ وهو أقدمُ من كلِّ المذكورين. ثم قال: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَجَدَةً ﴾ وأَنشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَعِي وَمُعِنِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَالشَقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَعِي يَوْمَ بِنِ وَالْعِبَ وَالْعِبَ وَهِي الأَرضُ ثم السَماءُ ، فذكر حمل الأرضِ والجبالِ أولاً ، ثمَّ ذكر بعدها انشقاق السَّماءِ .

في حينِ يبدأ بالسَّماءِ ثم الأرضِ في مواطنَ أخرى .

قال تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ ﴾ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ ﴾ [الانشقاق: ١-٤] فبدأ بالسَّماء ، ثم ذكر الأرض بعدها . وقال : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَزَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِمَارُ فُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَزَتْ ﴾ وإذا ٱلسَّمَاء ثم ذكر ما في الأرض . وقال : ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتَ ﴾ وقال : ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتَ ﴾ والتكوير : ١-٣] . فبدأ بما في السَّماء ، ثم ذكر ما في الأرض .

على غيرِ ما وردَ في سورةِ الحاقةِ ، حتى إنه قال في الحاقةِ : ﴿ فَلاَ الْفِي الْحَاقةِ : ﴿ فَلاَ الْقَيْمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَ نَبْصِرُونَ ﴾ [الحانة : ٣٨-٣٦] فبدأ بما يبصرُ وهو الأقربُ إليهم ، ثم ما لا يبصرُ مما كان بعيداً ، أو له حالةٌ أخرى لا تبصرها العيون . فهاذا التَّقديمُ والتَّأْخيرُ هو السَّمتُ العامُ لهاذه السُّورةِ .

الله عالى الله الله عالى الله عالى الله عادج : ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَآمِكَةُ وَٱلرُّوحُ اللهُ وَالرُّوحُ اللهُ وَالرُّوحُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وقال في سورةِ القدرِ : ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ [القدر : ٤] بتقديمِ الملائكةِ على الروحِ .

وقال في سورةِ النبأ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَةِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [ النبأ : ٣٨ ] بتقديم الرُّوح على الملائكةِ .

سؤالٌ : لِمَ قدَّمَ الملائكةَ على الرُّوحِ في آيتي المعارجِ والقدرِ ، وقدَّمَ الروحَ على الملائكةِ في آيةِ النبأ ؟

الجواب: إنَّ ربَّنا يقدِّمُ الملائكةَ علىٰ الرُّوحِ في الحركةِ والصعودِ والنزولِ والانتقالِ ؛ لأن ذلك أكثرُ فيهم من الرُّوحِ . قال تعالىٰ : ﴿ مَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا آن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُكَ أَوْ يَأْقِتَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكُ ﴾ [الانعام: ٦] .

وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِكِكُهُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمٍم ﴾ [النساء: ٩٧]. وقال: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللَّهِ مُلْكِهِ اللَّهِ أَن يَأْنِيكُمُ الشَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةُ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيّتُهُ مِمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِ كُذَّ ﴾ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيّتُهُ مِمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِ كُذَّ ﴾ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيّتُهُ مِمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِ كُذَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ تَعَلَيْهِمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ عُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عُلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عُلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

أما في الوقوفِ والقيامِ فيقدِّم الروحَ ، قال تعالىٰ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ ﴾ [النبا : ٣٨] .

١٧٨ - قال تعالىٰ في سورةِ المزمِّلِ : ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِةِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [ المزمل : ٩ ] .

وقال في سورةِ الرَّحمانِ : ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ﴾ [ الرحمان : ١٧ ] .

وقال في سورةِ المعارجِ : ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِرَبِّ ٱلْمَسَرْقِ وَٱلْمَغَرَبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ [المعارج: ٤٠] .

سؤالٌ: المقصودُ بالمشرقِ والمغربِ معلومٌ ، ولكن ما المقصودُ بالمشرقينِ والمغربينِ ، وبالمشارقِ والمغاربِ ؟

الجواب: قيل: إن المراد بالمشرقين والمغربين ، مشرق الصَّيفِ ومشرقُ الشَّتاء ، ومغرباهما ، فإنَّ كلَّ مشرق تشرقُ فيه الشَّمسُ مرتين في السَّنةِ ، مرَّةً في الصَّيفِ ومرَّةً في الشِّتاء وكذَّلك كلُّ مغرب ، وهي تنتقلُ بين خطِّ الاستواءِ والمدارين . وقيل : المشرقان مشرقا الشَّمسِ والقمرِ ، والمغربانِ مغرباهُما (١) .

وإن المقصود بالمشارقِ والمغاربِ مشارقُ الشَّمسِ ومغاربها ، على تعددِ أيامِ السنةِ ، فإنها في كلِّ يوم تشرق من مشرقِ وتغرب في مغرب ، أو مشارقُ الشَّمسِ والقمرِ ، وقيل : مشارقُ الكواكبِ ومغاربها مطلقاً (٢) . وقد تقول : لقد قال في سورةِ الصَّافّاتِ : ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ ٱلْمَشَرَقِ فِي المَانات : ٥] فذكر المشارقَ ، ولم يذكرِ المغاربَ ، فما السَّببُ مع أنه ذكرهما في سورةِ المعارج ؟

والجواب: أنه قال في الصّافّاتِ: (رب المشارق) ولم يذكرِ المغاربَ مناسبةً للآية بعدها ، فقد قال : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا مِزِينَةِ ٱلْكُوَكِ ﴾ المغاربَ مناسبةً للآية بعدها ، فقد قال : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا مِزِينَةِ ٱلْكُوكِ ﴾ [الصافات : ٢] ذٰلك أن الزينة إنما تكون في مشارقِها لا في مغاربِها . ولقوله أيضاً : ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدٍ ﴿ ﴾ لَا يَسَمّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ مَارِدٍ ﴾ الصافات : ٧-٩] وقذف الشياطينِ إنما يكون في مشارقِ الكواكبِ لا في غروبِها .

وأما قولُه في المعارج: ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْغَرَبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴾ [المعارج: ٤٠] فهو مناسبٌ لما بعده ، وهو قوله: ﴿ عَلَىٰ أَن تُبُدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ [المعارج: ٤١] ذلك أن المعنىٰ أنه يهلكُ هاؤلاء ويفنيهم ، ويأتي

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ٢٧ / ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : روح المعاني ( ۲۹ / ۲۵ ) .

بغيرِهم من هو خيرٌ منهم ، وإذهابُهم وإهلاكُهم أشبه بالغروبِ . والمجيءُ بغيرِهم من هو خيرٌ منهم ، وإذهابُهم فإذهابُهم غروبُهم ، ومجيءُ غيرِهم شروقٌ . فناسبَ كلُّ تعبيرِ موضعَه .

۱۷۹ ـ قال تعالى في سورةِ النبأ : ﴿ وَكَذَّبُواْ بِاَيَائِنَا كِذَابًا ﴾ [النبأ : ٢٨] .

وقال في سورةِ البروجِ : ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴾ [ البروج: ١٩].

سؤالٌ: لِمَ قال في سورةِ النبأ: (كِذَّاب)، وقال في سورةِ البروج: (تكذيب)؟

الجواب: من معاني ( الكِذّاب ) التَّكذيبُ والكذبُ ، يقالُ : ( كذّب بالأمرِ تكذيباً وكِذّاباً ) و( كذب الرجلُ كِذّاباً ) (١) . وقد يستعمل ( الكِذّاب ) للإفراطِ في التَّكذيبِ أو الكذبِ (٢) . ومن النَّظر في السِّياقين تتبيَّن مناسبةُ اختيارِ كلِّ من المصدرينِ .

قال تعالى في سورةِ النبأ : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ مَعَابًا ۞ لَيثِينَ فِهَا أَحْقَابًا ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وَلَا شَرَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِئِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ وَفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِئِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ وَفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِئِنَا كِذَابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [ النبا : ٢١ - ٣٠] ، وقال في الحَصَيْنَكُ كَتَبُا ۞ فَلُونُ فَلُونُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [ النبا : ٢١ - ٣٠] ، وقال في سورةِ البروج : ﴿ هُلُ اللّهِ يَكُولُوا فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا الْبِروج : ٢٠ - ٢٠] .

وقد ذكرنا أن من معاني ( الكِذَّابِ ) المبالغةَ في التَّكذيبِ والإفراطَ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (كذب).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف (٣/ ٣٠٦).

فيه . وقد ذكر في سورةِ النبأ من الصِّفاتِ ما زادَ علىٰ ما في البروج :

- ١ فقد ذكر أنهم طاغون : ﴿ لِلطَّخِينَ مَاابًا ﴾ .
  - ٢ ـ وأنهم كانوا لا يرجون حساباً .
  - ٣ ـ وأنهم كذَّبوا بآياتِ ٱللهِ كِذاباً .
- ٤ ـ وإن (كذّاباً) في الآية إنما هو مفعولٌ مطلقٌ مؤكدٌ لفعله ،
   فأكّد تكذيبهم بالمصدر المؤكد . ولم يقلْ في سورة البروج إلا قوله :
   ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكُذِيبٍ ﴾ .

فلما زاد في النبأ على ما في البروج من الوصفِ بالطُّغيانِ والتَّفصيلِ في الكفرِ ، جاء بالمصدرِ ما يدلُّ على المبالغةِ وأكَّد به فعله (كذبوا). فناسبَ كلُّ تعبيرِ موضعَه وسياقَه .

ومن لطيفِ السِّياقِ أنه لما قال في ( البروجِ ) : ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴾ أي : ساقطون فيه ، وإن التَّكذيبَ محيطٌ بهم ناسبَ أن يقولَ : ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تُحِيطُ ﴾ . فالتَّكذيبُ محيطٌ بهم واللهُ محيطٌ بالجميع .

ومن لطيفِ الاستعمالِ للكِذّاب أيضاً ، أنه قال في سورةِ النبأ : ﴿ لَا يَسَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا ﴾ [النبا: ٣٥] ولم يقل ( ولا تكذيباً ) أو ( ولا كذباً ) ؛ لأن الكِذّابَ يكون بمعنى الكذبِ وبمعنى التّكذيبِ . فجمعَ المعنيينِ في التّعبيرِ ؛ أي : لا يسمعون فيها لغواً ولا كِذاباً ولا تكذيباً ، فنفى الكذب والتّكذيب . وهو من لطيفِ التّوسعِ في المعنى .

١٨٠ ـ قال تعالىٰ في سورة النبأ في الكافرين : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدُا
 وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ حَمَالًا ﴿ وَفَاقًا ﴾ [ النبأ : ٢٢ ـ ٢١ ] .

وقال في المتَّقينَ : ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا ۞ وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا ۞ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّبًا ۞ جَزَآةً مِّن زَيْكَ عَطَآةً حِسَابًا ﴾ [النبأ : ٣١ ـ ٣١] .

سؤال : لماذا قال في جزاءِ الكافرين : ﴿ جَنَآءَ وِفَاقًا ﴾ . وقال في جزاء المتّقين : ﴿ عَطَآءً حِسَابًا ﴾ ؟

الجواب: ذكر ربُّنا أن جزاءَ السَّيئةِ مثلها ، قال تعالى : ﴿ وَجَزَّ وَأُلسَيِئَةٍ مِثلها ، قال تعالى : ﴿ وَجَزَّ وَأُلسَيِئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا ﴾ [الشورى : ١٠] . وقال : ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْرَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الانعام: ١٦٠] . فلما كان الجزاءُ موافقاً لأعمالهم قال : ﴿ جَـزَآءَ وِفَاقًا ﴾ أي : على قدرِ أعمالِهم .

وأما الحسنةُ فتجزى بعشرِ أمثالها ، كما قال تعالىٰ : ﴿ مَن جَآهَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُمْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ كما قال ربُّنا : ﴿ وَٱللَّهُ فَلَهُمْ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [ الانعام : ١٦٠ ] إلى أضعافٍ كثيرةٍ ، كما قال ربُّنا : ﴿ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآهُ ﴾ [ البغرة : ٢٦١ ] .

فلما كانت أجورُ الحسناتِ تتضاعف ، قال ربُّنا : ﴿ جَزَآءُ مِن رَّيِكَ عَطَآهُ حِسَابًا﴾ . فذكر أنه عطاءٌ من الرَّبِّ سبحانه ، ثم قال (حساباً) أي : كافياً موفياً . فإن معنى (أحسبُ) كفى ، ومعنى (حساباً) كافياً ، يقال : (أحسبت الرجل) أي : أعطيته ما يرضى (١٠) .

جاء في (روحِ المعاني) في قوله: ﴿ جَزَآءُ وِفَاقًا ﴾: « فالمرادُ جزاءً موافقاً لأعمالهم على معنى أنه بقدرها في الشّدةِ والضَّعفِ ، بحسب استحقاقِهم كما يقتضيه عدله وحكمته تعالى »(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (حسب).

<sup>(</sup>Y) روح المعاني ( ٣٠ / ١٦ ) .

وجاءَ فيه في قوله: ﴿جَزَآءً مِن رَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴾: ((عطاء) أي: تفضيلًا وإحساناً منه عزَّ وجلَّ . . . (حساباً) صفةُ عطاءٍ بمعنى كافياً »(١) .

وجاء في ( ملاك التأويلِ ) : « إن آلله سبحانه أعلمنا أنه يجازي على الحسنة بعشرِ أمثالها ، إلى سبعمئة ضعف إلى ما لا عينٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ . . . وقال تعالى في الجزاءِ من السيِّئاتِ : ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتَنَةٍ سَيِّنَةً مِّ مِثْلُهَا ﴾ وقال : ﴿ إِنَّمَا تُحَرُّونَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ فحصل من هذا أن حكم السيِّئاتِ المقابلة بأمثالها . . .

وأما الجزاءُ الإحسانيُّ فقد فاق الوفاق ، وعجز عن التَّقديرِ ، فلهاذا أعقبَ قوله سبحانه : (جزاء) بما يشعر بجريانه على حكم الإنعامِ والإحسانِ فقال : (من ربك) وفي هاذه الإضافةِ ما يشعرُ بعظيمِ الرحمةِ وزلفىٰ القربِ بقوله : (من ربك) ثم قال : (عطاءً) . . .

ثم قال: (حساباً) فأشار إلى التَّضعيفِ المتقدِّمِ. ولم يكن ليلائمَ جـزاءَ السيئـةِ أن يقـالَ: (مـن ربـك) ولا لتسمـي (عطـاءً) ولا (حساباً) »(٢).

١٨١ \_ قال تعالىٰ في سورةِ المطففينَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴾ [ المطففين : ٢٩ ] .

وقال فيها : ﴿ فَٱلْيُوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴾ [ المطففين : ٣٤] .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه ( ۳۰ / ۱۸ ـ ۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ملاك التأويل (٢/ ٩٤١ ـ ٩٤٢).

سؤالٌ: لماذا وصف الكفارَ بالإجرامِ أُولاً ، فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْجُرَمُوا ﴾ ، ووصفهم بعد ذلك بالكفر ، فقال : ﴿ مِنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾ ؟

الجوابُ: قال عنهم أولاً إنهم أجرموا ؛ لأنهم اعتدوا على حقوقِ الآخرينَ بأن سخروا منهم ، كما قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آجَرَمُوا كَانُوا مِنَ الْآخِرِينَ بأن سخروا منهم ، كما قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ الْجَرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلَبُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ثم ذكر حكمَهم بعد ذلك ، فسمَّاهم كفَّاراً ، فإن هـٰؤلاء كفارٌ وقد وصفوا المؤمنين بالضَّلالِ : ﴿ وَإِذَا رَأَوَهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّ هَـٰوُلآ الصَّالُونَ ﴾ فذكر حكمهم ؛ لئلا يظن أن هـٰؤلاء مجرمون ليسوا كفاراً .

وقد ذكر المؤمنين عموماً ، من الذين كان يضحك منهم وغيرهم . وذكر الكفار عموماً ؛ ليبين أن الضَّحكَ كان على الكفارِ عموماً من هـولاء الذين كانوا يضحكون وغيرهم ، فالذين آمنوا على العموم ، يضحكون من الكفارِ على العموم ﴿ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ؟!

۱۸۲ \_ قال تعالىٰ في سورةِ الغاشيةِ : ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [ الغاشية : ١٧ ] .

سؤالٌ : لماذا خصَّ الإبلَ بالذِّكرِ مع أن من الحيواناتِ ما يماثلها ، أو أعجبُ منها في الخلقِ ؟

الجواب: الحقُّ أن الإبلَ أدعىٰ إلىٰ التأملِ والنَّظرِ ، فإنها علاوةً على أن العربَ يستعملونها كلَّ حينٍ ، فإنها لا يماثلها حيوان في عظمِ جثتها ، وشدةِ قوتِها ، وحملِ الأوقارِ الثقيلةِ ، وإيصالها الأحمالَ الثقيلةَ إلىٰ الأقطارِ البعيدةِ .

وفي صبرِها على الجوع والعطشِ أياماً ، وربما يبلغ ذلك ثمانية أيام . ورعيها لكلِّ ما يتيسر من شوكٍ وشجرٍ ، وغير ذلك ، وانقيادها للإنسان في الحركة والشّكونِ والبروكِ والنهوضِ . ويقتادها بقطارها كلُّ صغيرٍ وكبيرٍ ، وفي تأثرها بالصَّوتِ الحسنِ وهو الحداء .

وخصت بالذكر ؛ لأنها أعجبُ ما عند العربِ . وهي علاوةً علىٰ ما ذكر يؤكل لحمُها ويحلب درُّها ، ويستفاد من أوبارِها .

وقيل: إن الفيلَ أعظمُ في الأعجوبةِ .

والحقُّ ليس كذلك ، فإن الفيلَ لا يؤكل لحمُه ولا يركب ظهرُه من غير مشقةِ في ترويضِه ، ولا يُحلب درُّه ، وليس له صوفٌ أو شعرٌ أو وبرٌ يستفاد منه .

ولا يحملُ الأوقارَ الثَّقيلةَ في الأسفارِ البعيدةِ ، ولا غير ذٰلك مما اختصت به الإبلُ<sup>(١)</sup> .

الملائكة ، وإذا لم يكن من الملائكة ، وإذا لم يكن من الملائكة ، وإذا لم يكن من الملائكة ، مع أن الملائكة هم الملائكة ، مع أن الملائكة هم الذين أمروا بالسجود له ؟

الجوابُ: إنَّ إبليسَ ليس ملكاً ، ولم يكن من الملائكة ، وإنما هو من الجوابُ: إنَّ إبليسَ كَانَ من الجنِّ ، قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِ كَانَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

والجنُّ ليسوا من الملائكةِ ، بدليلِ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيۡزِكَةِ أَهَـُوُلآءِ إِيّاكُرُ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَننكَ أَنتَ وَلِيُّنا مِن دُونِهِم بَلْ

انظر : روح المعاني ( ۳۰ / ۱۱٦ ) .

كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ ثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ [ سبأ : ٤٠ ـ ١١] .

أما سببُ عقوبته له ، فإن الله أمره هو حين أمرَ الملائكة ، فقد أمرَ الملائكة أن يسجد معهم ، الملائكة أن يسجدوا لآدم ، وأمره هو على الخصوصِ أن يسجد معهم ، بدليلِ قولِهِ تعالىٰ : ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَ تُكَ ﴾ [الاعراف : ١٢] فقد أمره هو . فقد كان إبليسُ مأموراً بالسجودِ مع الملائكةِ ، فكانت معصيتُه واستكبارُه عن أمرِ ربّه سببَ لعنتِهِ ، واللهُ أعلمُ .

١٨٤ ـ سؤالٌ: قد يذكر ربُّنا في القرآنِ ( الإنسانَ ) نحو قوله:
 ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُ مُّنَ مَعْ عَدَلًا ﴾ [ الكهف: ٥٤ ] .

وأحياناً يذكر ( البشر ) ، وذلك نحو قوله : ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا﴾ [الراهيم : ١٠] وقوله : ﴿ هَلْ هَنذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمُ ۖ [الانبياء : ٣] . وأحياناً يذكر ( بني آدم ) ، كقوله تعالىٰ : ﴿ يَنبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَقْلِننَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ ﴾ يذكر ( بني آدم ) ، كقوله تعالىٰ : ﴿ يَنبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَقْلِننَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ ﴾ [الأعراف : ٢٧] . فما الفرقُ بين ( الإنسانِ ) و( البشر ) و( بني آدم ) ؟

الجواب: الإنسُ خلافُ الجنِّ ، والأنسُ خلافُ الثُّفورِ ، والإنسان لا قوامَ له إلا بأنسِ بعضهم ببعضٍ ، ولا يمكن أن يقومَ وحده بجميعِ أسبابهِ (١) . ويقالُ : (أنست به) وهو خلافُ الوحشةِ .

وقيل: إن الإنسانَ من الظهورِ ، وأصلُ الإنسانِ من الإيناسِ وهو الإبصارُ ، يقال: آنس الشَّيءَ ؛ أي أحسَّه وأبصره.

وقيل للإنس: إنس؛ لأنهم يؤنسون؛ أي: يبصرون، كما قيل للجنِّ: جن؛ لأنهم لا يؤنسون؛ أي: لا يُبصَرون (٢٠). قال تعالىٰ:

المفردات للراغب (أنس).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (أنس).

﴿ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ﴾ [القصص: ٢٩] أي: أبصر. وقيل: هو من النسيان (١).

وجاء في (الفروقِ اللغويةِ): « إن الإنسيَّ يقتضي مخالفة الوحشيِّ . . . والإنسانُ يقتضي مخالفته البهيمية ، فيذكرون أحدهما في مضادةِ الآخرِ ، ويدل علىٰ ذلك أن اشتقاقَ الإنسانِ من النِّسيانِ وأصله (إنسيان) .

والنسيانُ لا يكون إلا بعد العلم فسمي الإنسان إنساناً ؛ لأنه ينسئ ما علمه . وسميت البهيمةُ بهيمةً ؛ لأنها أبهمت على العلم والفهم ، ولا تعلم ولا تفهم فهي خلافُ الإنسانِ ، والإنسانيةُ خلاف البهيميةِ في الحقيقةِ ؛ وذلك أن الإنسانَ يصحُ أن يعلم إلا أنه ينسى ما علمه . والبهيمية لا يصحُ أن تعلم "(٢) .

وأما ( البشرُ ) فهو من البشرةِ ، والبشرةُ « ظاهرُ الجلدِ ، وعبر عن الإنسانِ بالبشرِ اعتباراً بظهورِ جلدةٍ من الشعرِ ، بخلاف الحيوانات التي عليها الصَّوفُ أو الشعرُ أو الوبرُ .

وخصَّ في القرآنِ في كلِّ موضع اعتبر من الإنسانِ جثته وظاهره بلفظِ البشرِ ، نحو : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا ﴾ وقال : ﴿ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينِ ﴾ .

ولما أراد الكفارُ الغضَّ من الأنبياءِ اعتبروا ذٰلك فقالوا: ﴿ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا وَلَمُ الْبَشَرِ ﴾ ، ﴿ أَلْلَهُ شَرِّ مِتْلُنَا﴾ .

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (أنس) ، لسان العرب (أنس) .

<sup>(</sup>٢) الفروق اللغوية ( ٢٩١ ـ ٢٩٢ ) .

وعلى هاذا قال : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُمُ لَى تنبيها أَن الناسَ يتساوون في البشرية ، وإنما يتفاضلون بما يختصُّون به من المعارفِ الجليلة والأعمال الجميلة ؛ ولذا قال بعده : ﴿ يُوحَى إِلَى ﴾ تنبيها أني تميزت عنكم بذلك »(١) .

ومن الملاحظِ في القرآنِ الكريمِ أنه إذا أرادَ وصفَ الإنسانِ بصفاتٍ مما طبع عليها ، أو غير ذلك من الصِّفاتِ المتميز بها جاءً بلفظِ ( الإنسان ) ولم يأتِ بلفظِ ( البشر ) ممايباعده عن البهيمةِ .

وإنما يأتي بلفظِ ( البشر ) لإثباتِ المماثلةِ وأنهم متساوون ، ولما

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (بشر).

ليس فيه اتِّصافٌ بشيءٍ من مميزاتِ الإنسانِ .

قال تعالى: ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾ [المائدة: ١٨]. ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِ المائدة: ١٨]. ﴿ وَلَمِنْ بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [ابراهيم: ١٠]. ﴿ وَلَمِنْ أَلِلّا بَشَرٌ ﴾ [الانبياء: ٣]. ﴿ وَلَمِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّنْكُرُ مِثْنَا وَحِدًا نَّنِيْعُمُ وَاللّا بَالْوَمُنُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٤]. ﴿ أَبَشَرًا مِتَا وَحِدًا نَّنَبِعُمُ وَإِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَالٍ وَشَعْرٍ ﴾ [القمر: ٢٤] ونحو ذٰلك .

وأما التعبيرُ بـ ( بني آدم ) فإنه يستعمله في مقام التَّذكيرِ بأبيهم ، وما وقع له مع إبليسَ ، فيحذرهم مما أوقع أباهم فيه ، أو في مقامِ التَّكريمِ كما كرَّم أباهم وأسجدَ له ملائكته .

قال تعالى: ﴿ يَنَبَى ءَادَمَ لَا يَقْلِنَنَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كُمَا آخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بِمِمَ ۚ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا لَمُوْنَهُمْ ﴾ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بِمَا ۚ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا لَمُوْنَهُمْ ﴾ [الاعراف: ٢٧] . وبعدَها : ﴿ يَنَنِي مَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ وَلِياسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعراف: ٢٦] . وبعدَها : ﴿ يَنَنِي مَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مُسَلِّمُ مَنَ الْعَنْمُ مُنَا لَعَنْهُمْ مَنَا الْجَنْمِ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ قِبَكُمْ يَقُونُونَ ﴾ قِبَكُمْ يَقُونُونَ ﴾ قِبَكُمْ يَقُونُونَ ﴾ قِبَكُمْ يَقُونُونَ ﴾ وكلا هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ والاعراف: ٣٥] ، وكلُها في سياقِ آدمَ وإبليسَ وإخراجه من الجنةِ .

ونحو ذلك قوله: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطُانُّ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطُانُّ إِنَّامُ لَكُورَ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴾ [بتس: ٦٠] :

ومن ذكره في مقام التّكريم : ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَالْبَكِ وَالْبَكِ وَالْبَكِتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ وَٱلْبَكِتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠] .

فناداهم ببني آدمَ لتذكيرِهم بما حصلَ مع أبيهم ، أو تكريمِهم كما كرَّم أباهم ، وتحذيرِهم من أن يقعوا في حبائلِ الشيطانِ ومن المعصيةِ . المكانِ ، وأحياناً يعبر عنه بـ ( المدينة ) ، وهما موضعٌ واحدٌ . وذلك كما المكانِ ، وأحياناً يعبر عنه بـ ( المدينة ) ، وهما موضعٌ واحدٌ . وذلك كما في قولِه تعالىٰ في سورةِ يتس : ﴿ وَاصْرِبْ لَمُم مَّنَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [ بتس : ١٣] ، وقوله فيها أيضاً : ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقَصا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ ﴾ [ بتس : ١٣] .

وكذلك في قصة لوط ، فقد قال فيهم في سورةِ الحجرِ : ﴿ وَجَآءَ الْمَدِينَ لَهُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [ الحجر : ٧٠ ] ، وقال في العنكبوتِ فيهم : ﴿ إِنَّا مُنزِلُوكَ عَلَىٰ آهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ أنزلُوك عَلَىٰ آهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [ العنكبوت : ٣٤ ] فما الفرقُ ؟ وما السببُ ؟

الجوابُ: إنَّ لفظَ ( المدينةِ ) من ( مدن ) إذا أقامَ بالمكانِ (١٠ . وأما ( القرية ) فهي المصرُ الجامعُ (٢ ) ، والقريةُ الضيعةُ ، وكلُّ مكانِ اتَّصلت به الأبنيةُ واتخذ قراراً . وتقع على المدنِ وغيرِها (٣ ) .

وفي ( روح المعاني ) في قولِه تعالىٰ : ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ السَّعة (٤) . يَشْعَىٰ﴾ أنه عبر بالمدينة بعد التَّعبير بالقريةِ إشارة إلىٰ السَّعة (٤) .

وعلى هاذا لا منافاة بين القرية والمدينة ، غير أن المدينة تقال لما السّع ، والقرية تقال فيها وفيما هو أقلُّ سعة كالضيعة ، فالتَّعبيرُ بالمدينة بعد التَّعبيرِ بالقرية إشارةٌ إلى أنها متسعةٌ وليست صغيرةً . هاذا من ناحية .

<sup>(1)</sup> Luli (lace) . ( acc) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (قرا) ، القاموس المحيط (القرية).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (قريت).

<sup>(3)</sup> روح المعاني ( ۲۲ / ۱۲٦ ) .

ومن ناحية أخرى أن ربَّنا إذا ذكر الهلاكَ جاء معه بلفظ ( القرية ) ، وذُلك نحو قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كَنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ وذُلك نحو قولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كَنَابُ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر : ٤] .

وقوله: ﴿ وَمَا أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] ، وقوله: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الإسراء: ١٦] . وقوله: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهۡلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الإسراء: ٨٥] وغيرها. وذلك أنها تعد دارَ إقامةٍ فعبَّر عنها بالقريةِ .

١٨٦ ـ سؤال: يقول ربُّنا في مواضع : ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ فيصفه بالعظمة . وفي موضع يقول : ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ فيصفه بالكبر . وفي موضع آخر يقول : ﴿ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾ فيصفه بأنه ظاهرٌ واضحٌ . فما الفرقُ ؟

**الجوابُ:** أعلى الأوصافِ للفوزِ ما كان بالعظمةِ ، ويليه الوصفُ بالكبرِ ، ويليه الوصفُ بأنه مبينٌ .

وإيضاحُ ذلك أنه يصفُ الفوزَ بأنه مبينٌ في صرفِ العذابِ ، أو الإدخالِ في رحمته ، ولم يذكر إدخالَهم الجنة ، وذلك في موضعين من القرآنِ الكريم ، قال تعالىٰ : ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوّمِ القرآنِ الكريم ، قال تعالىٰ : ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوّمٍ عَظِيمٍ ﴿ مَن يُصْرَف عَنّهُ يَوْمَ إِن فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِك الفَوّرُ المُبِينُ ﴾ عظيم إلى الفَوّرُ المُبينُ ﴾ والانعام: ١٥-١١] .

وقال : ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [ الجاثبة : ٣٠] .

ولا شكَّ أن إدخالَ الجنةِ أعلىٰ من مجرَّدِ صرفِ العذابِ أو ذكرِ الرَّحمةِ علىٰ العموم ، وإن كان المقصودُ بها الجنة .

وأما وصفُ الفوزِ بأنه كبيرٌ فذلك في موطن واحدٍ وهو قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا وَصَفُ الفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ فَذَلك في موطن واحدٍ وهو قوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . [ البروج : ١١ ] . فذكر أن لهم جناتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ .

وأما الوصفُ بأنه عظيمٌ ، فإنه يزيد علىٰ ذٰلك في الجزاءِ إما بذكرِ الخلودِ ، أو إدخالِ الجنةِ ، مع ذكرِ المساكنِ الطيبةِ ، ونحو ذٰلك .

قال تعالى : ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ بَعْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [ المائدة : ١١٩] .

فقد زاد علىٰ آيةِ البروجِ أنهم خالدون أبداً ، وأنه رضي ٱلله عنهم ورضوا عنه . ولا شكَّ أن هـٰذا أعلىٰ مما ذكر في آيةِ البروج .

وفال: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرِضْوَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْذُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [النوبة: ٧٢].

وقال: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلَهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَثَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِمَ ٱلسَّيَّتَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّنَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَمُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [عام: ٨-٩].

فقد ذكرَ إدخمالَ الجنـةِ مع الآبـاءِ والأزواجِ والـذريـاتِ ووقـايـةِ السَّيِّئاتِ . فوصفه بالعظمةِ .

فالوصفُ بالعظمةِ أعلاهن ، ثم الوصفُ بالكبرِ ، ثم بأنه مبينٌ .

١٨٧ ـ سؤالٌ: يقول ربُّنا في آياتٍ : ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بذكرِ الواوِ بعد همزةِ الاستفهامِ . ويقول في آياتٍ أخرىٰ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي

ٱلْأَرْضِ، بذكرِ الفاءِ بعد الهمزةِ ، فما الفرق بينهما ؟

الجوابُ: الواو تفيد مطلقَ الجمع.

أما الفاء فهي قد تفيد السبب، فإذا كان ما قبلها سبباً يدعو لما بعدها ، وكان ما بعدها مبنياً على ما قبلها عطف بالفاء ، وإلا عطف بالواو .

وإيضاحُ ذلك ما ورد في قولِه سبحانه : ﴿ أَفَامَ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَسْخُلُوا كَيْفَ كَاسَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّهِمَ ﴾ [بوسف: ١٠٩] ، فقد قال قبلها : ﴿ أَفَا مِنْوَا أَن تَأْتِبَهُمْ عَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [سناعةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [سناعةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [سناعةُ السَّاعةُ الله القُرَيُّ أَفَاهُ يَشْعُرُونَ أَلَّ اللهُ والنّذِيرِ والنظرِ .

فقد جاءت من قبلهم غاشيةٌ من عذاب الله ، بل غواشٍ كثيرة ، أفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذابه ، أفلم يسيروا في الأرضِ فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلِهم ، ممن جاءتهم الغاشيات!!

ألا يكون ذلك سبباً كافياً للاتّعاظِ؟ فإنه لا يردُّ بأسه عن القومِ المجرمين ، أفلم يسيروا في الأرضِ فينظروا ؟! فالسّياقُ يستدعي المجيءَ بالفاءِ .

ونحو ذلك قولُه تعالىٰ في سورةِ الحجِّ : ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمَ مُكُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِمَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ اللّهِ فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦] فإنه جاءَ بالفاءِ ؛ لأنه مبنيٌّ علىٰ ما قبله ، واستدلالٌ به ، فقد قال قبل هاذه الآيةِ : ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ وَاستدلالٌ به ، فقد قال قبل هاذه الآيةِ : ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ وَاسَعَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ إِنَ وَقَوْمُ إِنَرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ إِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْمِ لَكُوْ أَخَذْتُهُمُ فَكُنْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةُ فَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَظَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ أَمْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةُ فَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَظَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ [الحج: ٢١] . ثم قال بعد ذلك : ﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ... ﴾ [الحج: ٢١] فما قبلها سببٌ يدعو للسَّيرِ والنَّظرِ والاتِّعاظِ .

في حين قال في سورةِ الروم : ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِمُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَتُ رَمِماً عَمَرُوها وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الروم: ٩] .

فقد جاء بالواوِ ذلك أن قبلها : ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِمِمٌ مَّا خَلَقَ ٱللّهُ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾ [الروم : ٨] ، فالواو كما ترى هنا لمطلق الجمع ، وليس ما قبلها سبباً لما بعدها كما مرَّ فيما سبق .

ونحو ذلك قال تعالى في سورةِ غافرِ : ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ (إِنَّ وَاللهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الصَّدُورُ (إِنَّ وَاللهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُو الصَّدُورُ (اللهُ عَالَى عَقِبَهُ ٱللَّهِ يَا اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فجاء بالواوِ لمطلقِ الجمعِ ، وليس ما قبل الآيةِ سبباً لما في الآيةِ . فناسب كلُّ تعبيرِ موضعه الذي وردَ فيه .

من الصَّافاتِ في قسمٍ من الأخرينَ سلاماً . فقد قال في نوحٍ : ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ

فِي ٱلْآخِرِينَ شَيَّ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ شَيَّ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ٧٨- ٨٠].

وكذُّلك قال في إبراهيمَ وموسى وهارونَ وإلياسَ ، ولم يقل مثلَ ذُلك في لوطٍ ويونسَ . فلماذا ؟

الجواب: أما يونسُ عَلَيْتُ إِلَى فإنه ذكر عنه عدم الأَوْلى من فعله ، فقد قال عنه : إنه أبق إلى الفلكِ المشحونِ ، فالتقمه الحوتُ وهو مليم ؛ أي أتى بما يلام عليه . وقال فيه : ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمُ ﴾ [الصانات : ١٤٠ ـ ١٤٠] .

فلا يناسب أن يقول: (وتركنا عليه في الآخرين. سلام علىٰ يونسَ)؛ لأنه ذكر المؤاخذاتِ عليه.

وأما لوطٌ فإن قومه كانوا يفعلون فاحشةً لم يسبقهم بها أحدٌ من العالمين ؛ وهي فاحشةٌ يُستحيئ من ذكرها ، فلا تكاد تذكر ؛ لأن الناس يخجلون من ذكرها فلا يذكر لوطٌ بذكرها .

ثم إن لوطاً لم يؤمن به أحدٌ من قومِه غير أهلِ بيتِه ، فلم ينجُ من قومه أحدٌ فيذكروه بعد ذلك ، وعلى ما نعلم أنه لم ينجُ معه إلا ابنتاه .

ثم إنه قد دخل كلٌ من يونسَ ولوطٍ في قوله: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى اللَّهِ مِع إَحْـوانهـم اللَّهِ مِع إِحْـوانهـم المرسلينَ ، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ .

۱۸۹ ـ سؤال: يردُ في القرآنِ الكريمِ ذكرُ المسيحِ ، والمسيحُ ابن مريمَ ، والمسيحُ عيسى ابن مريمَ أو ابن مريمَ من دونِ ذكرِ المسيح . فما الفرقُ ؟

#### الجوابُ:

ا ـ كلُّ ما وردَ فيه ذكرُ ( المسيح ) إنما هو في مقامِ تصحيحِ العقيدةِ ، أو في مقامِ المدحِ والثناءِ عليه . وليس في سياقِ ذكرِ الرِّسالةِ أو التكليفِ .

قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ اَبِنُ مَرْسَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [العائدة: ١٧].

وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَةِ بِلَ الْمَبْدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٧١]. وقال: ﴿ المَّخَلُونُ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ وَوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣١]. وقال: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عُنْزِيرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ مَرْيَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٠]. وهي كما ترى في تصحيحِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]. وهي كما ترى في تصحيحِ النَّهَا .

وقال: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْهِ كُهُ يَكُمْرِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَثِيرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلْمُسِيخُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَا مُنْ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَا مَنْ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْمُونِ وَمِنَ ٱلْمُعَدِينَ ... ﴾ [آل عمران: ٤٥ - ٦١] .

وقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلَهَ ٓ إِلَى مَرْيَمَ وَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلَهَ ٓ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾ [النساء: ١٧١]. وهي في مقام الثَّناءِ عليه، وتصحيحِ العقيدةِ .

لم يذكر ( ابن مريم ) في مقام التّكليفِ وإيتائه البيّناتِ ، وإنما في مقام التَّكليفِ وأَمَّلُهُ عَالَيْ ابن مريم ) في مقام الثَّناءِ عليه . قال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلْنَا آبَنَ مَرْبَمَ وَأُمَّلُهُ عَالِيهُ وَعَالَيْ اللهُ مَا إِلَىٰ رَبِّعَ وَأَمَّلُهُ عَالَيْ اللهُ مَا إِلَىٰ رَبِّعَ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

وقال : ﴿ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهُ مَشَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْءَأَلِهَ تُمَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [الزخرف: ٥٧ - ٥٩]. وهو كما ترى في مقام الثناء عليه .

# ٣ ـ أما ذكرُ ( عيسىٰ ) فهو عامٌّ :

أ ـ يرد في سياقِ التَّكليفِ وإيتائه البيِّناتِ ، ولم يأتِ التَّكليفُ
 إلا مع اسمِه العَلَم : (عيسىٰ ) .

ب - ويردُ في سياقِ الثَّناءِ عليه .

ج ـ ولم يرد نداؤه إلا باسمه العَلَم : ( عيسىٰ ) .

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَنَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِّ وَوَالَ يَانَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ ﴾ [البقرة: ٨٧] . وقال : ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] .

وقال: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ٱبِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَدَاتِهِ وَءَاتَيْنَاكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ ﴾ [المائدة: ٤٦]. وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَاءِ يِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَائِةِ ﴾ [الصف: ٦].

وقال: ﴿ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللّهِ كُمَا قَالَ عِلَى ٱبْنُ مَرْبَمَ لِلْحَوَارِيّوِنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللّهِ ﴾ [الصف: ١٤] ، وقال: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِلَسَىٰ فِٱلْبَيِّتَنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُو بِالْحِكْمَةِ ﴾ [الصف: ١٤] ، وقال: ﴿ فَ فَلَمَّا آَحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى اللّهِ ﴾ [الزخرف: ٣٣] . وقال: ﴿ فَ فَلَمَّا آَحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٣٥] ، وهي في سياقِ إيتائِهِ البيّناتِ وفي سياقِ التّكليفِ .

وقال : ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ

أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَالْحِتَابَ وَالْحِدَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقال: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ٓءَاشْرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبِكَ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْإِنجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد: ٢٧].

وقال : ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآيِّهِ [ المائدة : ١١٢] .

وقال : ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [المائدة : ١١٤] . وهي في سياقِ الثَّناءِ عليه والنداءِ .

• ١٩٠ ـ سؤالٌ : ما الفرق بين الأجرِ والرزقِ ؟

الجواب: الأجرُ قد يكونُ هو الجزاءَ على العملِ ، ويقال فيما كان عُقِدَ ، وما يجري مجرى العقدِ (١) .

أما الرزقُ فقد يستعملُ للنَّصيبِ ، ويستعمل للقوتِ الذي يتغذى به البدن ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [ هود : ٦ ] .

وقـــال : ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَآبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ ﴾ [العنكبوت: ٦٠] . ولا يصحُّ أن يقالَ في هــٰذا : أجرٌ .

وقد يستعمل الرزقُ للمطرِ ، قال تعالىٰ : ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاً ﴾ [ غافر : ١٣ ] ، وله استعمالاتٌ أخرىٰ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: مفردات الراغب (أجر).

<sup>(</sup>۲) انظر : مفردات الراغب ( رزق ) .

### 191 ـ سؤالٌ : ما الفرق بين (يا ويلنا )و (يا ويلتنا )؟

الجواب: الويل معناه الهلاكُ والعذابُ ، قال تعالىٰ : ﴿ وَيُلُ لَلَّهُ طَفِفِينَ ﴾ [المطنفين: ١] ، وقسال : ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٤] . وقال : ﴿ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنًا ﴾ [يتس: ٥٢] .

أما الويلةُ فهي الفضيحةُ (١) والخزيُ ، قال تعالى : ﴿ قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [ هود : ٧٧] . أي : يا للفضيحة .

وقال: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ [الكهف: ٤٩] .

وذٰلك أنه لما رأوا فيه أعمالاً مخزيةً ، وفضائحَ لا يحبون أن يطَّلعَ عليها أحدٌ ، وقد رأوها مدوَّنةً في الكتابِ ؛ قالوا : ( يا ويلتنا ) أي : يا للفضيحة والخزي .

197 ـ سؤالٌ : ما الفرق بين البعلِ والزَّوجِ ؟

الجواب: البعل: هو الذَّكرُ من الزوجينِ ، وهو من الاستعلاءِ ؛ لأنه المستعلي على المرأةِ والقائمُ عليها .

والبعلُ: هو المالكُ والرَّئيسُ، وسمي زوجُ المرأةِ بعلاً ؛ لأنه سيدها . وقيل للأرضِ المستعليةِ علىٰ غيرها بعلاً ، وسميت الأرض المرتفعة بعلاً ، وقيل لفحل النَّخل بعلاً .

وسمي به كلُّ مستعل على غيرهِ ، فسمى العربُ معبودهم بعلاً ، وهو

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (ويل).

الذي يتقربون به إلىٰ ٱللهِ (١) .

وأما الزوجُ : فيقال لكلِّ من القرينين من الذكر والأنثى ، فالرَّجل زوجُ المرأةِ ، والمرأة زوجُ الرَّجلِ ، ويقالُ لكلِّ ما يقترن بآخرَ مماثلًا له أو مضاداً كالخفِّ والنَّعل<sup>(٢)</sup> .

والأزواج هم القرناءُ والنُّظراءُ والأمثالُ ، قال تعالى : ﴿ الْحَشُرُواَ اللَّهِ الْحَشُرُواَ اللَّهِ الْعَمْلِ : الصافات : ٢٢] أي : أمثالَهم ونظراءَهم في العملِ : أصحابُ الرِّبا مع أصحابِ الرِّبا ، وأصحابُ الخمرِ مع أصحابِ الخمرِ (٣) .

وقال : ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴾ [ صَ : ٥٨ ] أي أجناسٌ (٤) .

19٣ - سؤالٌ: ما الفرق بين القسطِ والعدلِ ؟

الجواب: القسطُ هو الحصَّةُ والنَّصيبُ ، تقول : ليأخذ كل واحدٍ قسطه ؛ أي : نصيبه (٥) .

ولذا لم يستعمل القرآن في الوزنِ إلا القسط ، قال تعالىٰ : ﴿ وَيَكَوْمِ الْوَوْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ : ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أما ( العدل ) فهو المساواة ، فبالفتح أي : العَدْل هو في الأحكام

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (بعل) ، مفردات الراغب (بعل) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مفردات الراغب ( زوج ) ، لسان العرب ( زوج ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : روح المعاني ( ٢٣ / ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : روح المعاني ( ٢٣ / ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (قسط).

وما لا يبصَر . والعِدلُ ( بكسرِ العينِ ) والعديلُ فيما يدرك بالحاسةِ ، كالموزوناتِ والمعدوداتِ والمكيلاتِ (١) . تقول : ( هــٰذا عِدل هــٰذا ).

قال تعالىٰ : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنَكُمْ ﴾ [الطلاق : ٦٥] و لا يصحُّ : ذوي قسطٍ .

وقال : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا فَخَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ...عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ وَخَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ...عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة : ٩٥] .

فقال: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيامًا ﴾ بالفتح ؛ لأن الصيامَ لا يبصرُ بالحاسّة .

۱۹٤ \_ سؤالٌ: ما الفرق بين قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ و حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ و حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ ؟

**الجوابُ:** معنىٰ ( وقع القولُ ) : حصلَ وحلَّ ، والمرادُ بـ ( القولِ ) ما نطقَ من الآياتِ الكريمةِ بمجيءِ الساعةِ ، وما فيها من فنونِ الأهوالِ ، وقد يراد بالوقوع دُنُوُّه واقترابُه (٢٠) .

فمعنى ﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ : حلَّ بهم العذابُ وحصل ما ذكره القرآن من مجيءِ الساعةِ وأهوالِها .

وأما (حق القول) فمعناه : ثبت لهم العذابُ ووجب ، وإن لم

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات في غريب القرآن (عدل).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير أبي السعود (٥/ ٣٠٨)، روح المعاني (١٥/ ٤١، ١٥٣)، فتح القدير (٥/ ٢٧٧).

يكن قد وقع . قال تعالىٰ في قريش : ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ عَلَىٰٓ ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [بتس : ٧] .

وقد يكون العذابُ في الدنيا ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن نُهُلِكَ وَقَدُ يَكُونُ العَذَابُ فَي الدنيا ، كما قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدُنَاۤ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرَنَا مُتَرَفِهِ [ الإسراء : ١٦ ] .

فقوله : ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ قد يكون ذٰلك في الدنيا أو في الآخرةِ .

وأما قوله: ﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ ﴾ فلم يرد في القرآنِ إلا في الآخرةِ أو قبيلَ الساعةِ .

وقد ورد هاذا التعبيرُ في موطنينِ من القرآنِ الكريم، وهما قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِعَاينِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٦] . وهاذا حين مشارفة السَّاعة وظهور أشراطها ، وحين لا تنفعُ التوبةُ (١) . وقوله : ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِقُونَ ﴾ [النمل: ٨٥] . وهاذا في الآخرةِ . فقوله : ﴿ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم الْقَوْلُ عَلَيْهِم الْقَوْلُ عَلَيْهِم الْقَوْلُ .

• ١٩٥ ـ سؤالٌ : ما الفرقُ بين الوفاةِ والموتِ ؟

الجواب : الوفاة تأتي بمعنى الموتِ ، وتأتي بمعنى النوم (٢) .

قال تعالىٰ : ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اوَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف (٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : مفردات الراغب ( وفیٰ ) ، لسان العرب ( وفیٰ ) .

فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّىٰ ﴾ [ الزمر: ٤٢].

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الانعام: ٦٠]. فسمى النوم توفياً.

جاء في (مفرداتِ الراغبِ): «وقد عبَّر عنِ الموتِ والنَّومِ بالتوفي ، قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ ، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوفَى اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ مَا لَيْكِ ﴾ ، ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوفَى اللَّهُ مِاللَّهُ ﴾ ، ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وجاء في (لسانِ العربِ): « وأما توفي النائم فهو استيفاءُ عقلِهِ وتمييزه إلىٰ أن ينامَ »(٢) .

وأما الموتُ فهو نقيضُ الحياةِ (٣) . جاء في (روح المعاني) في قولِه : ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا ﴾ : ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ ﴿ أَي : يقبضها عن الأبدان ؛ بأن يقطع تعلقها تعلق التَّصرفِ فيها عنها . . . ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا أَى : في وقتِ موتِها . . . ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا ﴾ أي : في وقتِ موتِها . . . ﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا ﴾ بأن يقطع سبحانه تعلقها بالأبدانِ تعلق التَصرُّفِ فيها عنها أيضاً .

فتوفي الأنفس حين الموتِ وتوفيها في وقتِ النَّومِ بمعنى قبضها عن الأبدانِ ، وقطع تعلقها بها تعلق التَّصرُّفِ . إلا أن توفيها حين الموتِ قطع تعلقها بها تعلق التَّصرفِ ظاهراً وباطناً ، وتوفيها وقت النومِ قطعٌ لذلك ظاهراً فقط ، وسلبُ الحركاتِ الاختياريةِ وغيرها »(٤) .

مفردات الراغب (وفئ).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (وفيٰ).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ( موت ) .

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ( ٢٤ / ٧ ) .

وجاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَّيْلِ﴾ «حيث لا تميزون ولا تتصرفون كما أن الموتئ كذلك »(١).

وقد استعمل القرآنُ الموتَ عاماً في الإنسانِ والحيوانِ والنباتِ . قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] .

وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَدِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَكِنَ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَالَ الْمَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً ﴾ [البغرة: ٢٦٠]. فاستعمل الموت للطَّير .

واستعمله للأرضِ ، فقال في آياتٍ عدَّةٍ : ﴿ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [البنرة: ١٦٤] .

وقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ۞ لِنُحْدِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ﴾ [الفرقان : ٤٨-٤٩] . ولم يستعمل التَّوفي إلا للإنسانِ .

197 ـ سؤالٌ: ما الفرق بين العذابِ والعقابِ والنكالِ ؟

الجواب: العذاب هو الألمُ الثقيلُ والإيجاعُ الشديدُ جزاءً كان أَوْ لا ، وسواءً كان صاحبه مستحقاً أم غيرَ مستحقً (٢) . والعقابُ جزاءُ الشرِّ (٣) ، وينبئ عن استحقاقِ . وسمي بذلك لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق نفسه ( ۲٤ / ۷ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفروق اللغوية ( ٢٥٣ ) ، المفردات في غريب القرآن ( عذب ) ، الكليات ( ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الكليات ( ٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الفروق اللغوية ( ٢٥٣ ) .

جاء في (لسانِ العربِ): «العقابُ والمعاقبةُ أن تجزي الرجلَ بما فعل سوءاً. والاسمُ العقوبةُ. وعاقبه بذنبهِ معاقبةً وعقاباً: أخذه به »(١).

وأما النّكالُ فهو العقوبةُ الرَّادعةُ للغيرِ ، إذا رآه خاف أن يعملَ عمله . جاء في (لسانِ العربِ) : «النكلُ اسمٌ لما جعلته نكالاً لغيره إذا رآه خاف أن يعملَ عملهُ . . . نكلَ به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرةً لغيره . ويقالُ : نكلت بفلانٍ إذا عاقبته في جرمٍ أجرمه عقوبةً تنكّل غيره عن ارتكابِ مثله »(٢) .

#### 19۷ ـ سؤالٌ : ما الفرق بين الغني والثَّروةِ ؟

الجوابُ: الثروةُ كثرةُ العددِ من النَّاسِ والمالِ ، يقال : ثروةُ رجالٍ وثروةُ مالٍ .

والثَّراءُ المالُ الكثيرُ . وثرا ٱلله القومَ ؛ أي : كثَّرهم . وثرا القومُ كثروا ونموا . ويقال : مال ثريٌّ ؛ أي : كثيرُ<sup>(٣)</sup> .

وأما الغِنىٰ فهو ضدُّ الفقرِ . والغنيُّ الذي لا يحتاجُ إلىٰ أحدٍ في شيءٍ وهو الغنيُّ المطلق ، وذٰلك هو آلله وحده . أو قلَّةُ الحاجةِ إلىٰ الشَّيءِ . واستغنىٰ عن الشَّيءِ لم يلتفت إليه (٤) .

<sup>(1)</sup> Luli (lart) (1)

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ( نكل ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (ثرا).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (غنا) ، المفردات في غريب القرآن (غني) .

## 19. \_ سؤالٌ: ما الفرق بين الأبناء والأولادِ ؟

الجواب: ( الأبناءُ ) جمعُ ابنِ وهو الذَّكرُ خاصَّةً . قال تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ ٱبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَآءَكُمْ ﴾ [ البغرة : ٤٩ ] .

أما ( الأولادُ ) فجمعُ ولدِ وهو عامٌ ، يقال للذَّكرِ والأنثىٰ . قال تعالىٰ : ﴿ يُوصِيكُو النَّهُ فِي آوَلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَّيْ ﴾ [ النساء : ١١ ] . والوصيةُ للجميع .

وقال : ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] . والإرضاعُ لا يختصُّ بالذكورِ أو الإناثِ .

199 - سؤالٌ : ما الفرقُ بين الخوفِ والخشيةِ والوجلِ ؟

الجوابُ: قيل : إن « الخوف توقعُ مكروهِ عن أمارةٍ مظنونةٍ أو معلومةٍ (1) .

« والخشيةُ خوفٌ يشوبه تعظيمٌ ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه ؛ ولذلك خصَّ العلماء بها في قوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَـُوُّأَ ﴾ [ فاطر : ٢٨ ] »(٢) .

وقيل: الخشيةُ أشدُّ الخوفِ وأعظمه. وقيلَ: ربما قيل: خشيت بمعنى علمت (٣).

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب ( خوف ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (خشي).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (خشى).

قال تعالى في آلِ عمرانَ : ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنَّكُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٧٥] .

وقال : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونَٰ ﴾ [الماندة : ٣] .

فذكر الخوف في آلِ عمرانَ ؛ ذلك أنه في سياقِ توقع مكروهٍ ، فهي في سياقِ القتالِ . قال تعالىٰ : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَي سياقِ القتالِ . قال تعالىٰ : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَالْخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيمٍ اللَّهُ إِيمَانَا اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِيمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيمَا وَاللّهُ عَمَافُونِ إِن كُنهُم مُوالِيمَا وَاللّهُ مَا وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوالِيمَا وَلَي اللّهُ عَنَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوالِيمَانَهُمْ فَوْمِنِينَ ﴾ الشّيطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيمَا وَلَا لَكُومُ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُوالِيمَانَهُ مَا وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤومِنِينَ ﴾ السّام عمران : ١٧٣ ـ ١٧٥ ] .

وليس السِّياقُ في المائدةِ في مثلِ ذلك.

وقال تعالى مخاطباً موسى عَلَيْتَكِلا : ﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخْشَىٰ﴾ [طه: ٧٧] .

فذكر الخوف في قولِهِ: ﴿ لَا تَخْنَفُ دَرَّا ﴾ وعطف عليه الخشية ، فقال : ﴿ وَلَا تَخْشَىٰ ﴾ ، قيل : إن المعنى « لا تخاف أن يدرككم فرعون وجنوده من خلفكم . . ولا تخشئ أن يغرقكم البحر من قدامكم . . . والخشية أعظم الخوف ، وكأنه إنما اختيرت هنا لأن الغرق أعظم من إدراك فرعون وجنوده لما أن ذلك مظنّة السّلامة . ولا ينافي ذلك أنهم إنما ذكروا أولاً ما يدل على خوفِهم من حيث قالوا : ( إنا لمدركون ) ؛ ولذا شورع في إزاحتِه بتقديم نفيه »(١) .

 <sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱٦ / ۲۳۲ ـ ۲۳۷).

وأما الوجلُ فهو الفزعُ والخوفُ (١) ، وقيل : اضطرابُ النَّفسِ لتوقعِ مكروهٍ . وعلامته حصول القشعريرةِ واضطراب القلبِ ، قال تعالىٰ : ﴿ النَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم ﴾ [الحج: ٣٥] . ومعنى ﴿ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم ﴾ : « أي : فزعت استعظاماً لشأنِ الجليلِ وتهيّباً منه ، وهاذا الوجل في قلبِ المؤمنِ كضربة السَّعفةِ ، كما جاء عن عائشةَ رضي الله تعالىٰ عنها ، وعلامتهُ حصولُ القشعريرةِ » (٢) .

وعن أمِّ الدَّرداءِ رضي الله عنها أن الوجلَ في القلبِ كاحتراقِ السَّعفةِ ، أما تجد له قشعريرةً (٣) ؟

ومن الملاحظ أنه لم يرد في القرآنِ إسنادُ الوجلِ من ٱللهِ إلا للقلبِ . قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمَ ﴾ [ الانفال : ٢ ] .

وقال : ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥] .

وقال : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [ المؤمنون : ٦٠ ] .

ووردَ الوجلُ من الملائكةِ في قصَّةِ إبراهيمَ على العمومِ ، ولم يخصه بالقلبِ ، فقال : ﴿ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلُ ﴾ [الحجر: ٥٠ ـ ٥٠] . ولم يردُ في القرآنِ الكريمِ إسنادُ الخشيةِ أو الخوفِ إلىٰ القلبِ .

٢٠٠ ـ سؤال : ما الفرق بين الرُّشْدِ والرَّشَدِ ؟

الجوابُ: الرُّشْدُ يقال في الأمور الدُّنيويةِ والأخرويةِ . وأما الرَّشَدُ

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب ( وجل ) ، لسان العرب ( وجل ) .

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۹/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير ( ٢ / ٢٨٥ ) .

فيقال في الأمور الأخرويةِ لا غير (١).

وفي ( لسانِ العربِ ) : « الرُّشْد والرَّشَد والرَّشادُ نقيضُ الغيِّ . رشَد الإِنسانُ بالفتح يرشد رُشداً بالضَّمِّ .

ورشِد بالكسرِ يرشَد رشَداً ورشاداً ، فهو راشدٌ ورشيدٌ ، وهو نقيضُ الضَّلالِ ، إذا أصابَ وجهَ الأمر والطَّريقِ »(٢) .

والرَّشادُ نقيضُ الضَّلالِ ، والإرشادُ الهدايةُ ، وسبيل الرَّشادِ سبيلُ القصيدِ (٢) ، وطريق الصَّوابِ والصَّلاحِ ، والغيُّ الضَّلالُ والخيبةُ والفسادُ (٤) .

وقد استعمل القرآن ( الرُّشْد ) بالضَّمِّ للأمورِ الدنيويةِ والأخرويةِ . قال تعالىٰ : ﴿ فَإِنْءَانَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشُدًا فَأَدْفَعُوۤا إِلَيْهِمۡ أَمۡوَكُمْ ۖ [ النساء : ٦ ] .

وقال : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ [البفرة: ٢٥٦] . وقال : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ ﴾ [البعن: ١-٢] .

وقال : ﴿ وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الاعراف: ١٤٦] .

أما الرَّشَد فاستعمله في الأمورِ الأخرويةِ لا غيرُ . قال تعالى : ﴿ رَبَّنَاۤ ءَائِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهَيِّقٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ١٠] . وقال : ﴿ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٤] .

<sup>(</sup>١) انظر: مفردات الراغب (رشد).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (رشد).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (رشد).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (غوي).

وقال : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠] . وقال : ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٤] .

واستعمل ( الرَّشاد ) في سبيلِ القصدِ وطريقِ الصَّوابِ والصَّلاحِ . قال تعالىٰ : ﴿ وَمَا أَهَّدِيكُمُ الْإِلسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ [غافر : ٢٩] . وقال : ﴿ يَلْقَوْمِ النَّبِعُونِ أَهَّدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ [غافر : ٣٨] .



- الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي تحقيق : محمود أحمد القيسية ، ومحمد أشرف سليمان الأتاسي ، مؤسسة النداء ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م .
- الأصول لابن السَّراج ، تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف .
- الأمالي الشجرية ، لأبي السعادات هبة آلله بن الشجري ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الدكن ، ١٣٤٩ هـ .
  - أنوار التنزيل ، للقاضي البيضاوي ، المطبعة العثمانية ، ١٣٠٥هـ .
- البحر المحيط ، لأبي حيان ، الطبعة الأولى ، ١٣٢٨ هـ ، مطبعة السعادة ، مصر .
- البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبد ألله الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، 1۳۷۷ هـ / ١٩٥٨ م ، دار إحياء الكتب العربية .

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار عمار ، عمان ، الأردن .
- تاج العروس شرح القاموس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية ، مصر ، ١٣٠٦ هـ .
  - تفسير أبى السعود .
- تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، طبع بدار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- ـ التفسير الكبير ، لفخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١ م .
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، للإمام علاء الدين بن علي بن محمد الأربلي ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ١٣٨٩ هـ/ ١٩٧٠ م .
- ـ درة التنزيل وغرة التأويل ، للخطيب الإسكافي ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الأولىٰ ، ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ، لشهاب الدين السيد محمود الألوسي ، إدارة الطباعة المنيرية ، دار إحياء التراث العربي .
  - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، دار إحياء الكتب العربية .
- شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم ، المطبعة العلوية في النجف ، 1٣٤٢هـ.
- شرح التَّصريح على التوضيح ، لخالد بن عبد الله الأزهري ، دار إحياء الكتب العربية .
  - شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب.

- فتح القدير ، لمحمد بن علي الشوكاني ، الطبعة الأولىٰ ، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، سنة ١٣٤٩ هـ .

- الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري ، المكتبة التوفيقية ، تحقيق : أبي عمرو عماد زكي البارودي ، مصر .
- القاموس المحيط ، لمجد الدين الفيروزأبادي ، الطبعة الخامسة ، شركة فن الطباعة ، مصر .
  - كتاب سيبويه ، مصور عن طبعة بولاق ، نشر مكتبة المثنىٰ ، بغداد .
- الكشاف ، لجار آلله الزمخشري ، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، سنة ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨ م .
- الكليات ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، سنة ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م .
  - لسان العرب ، لابن منظور ، مصور عن طبعة بولاق .
- المصباح المنير ، لأحمد بن محمد الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت .
- ـ معاني الأبنية في العربية ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، الطبعة الأولى ، الشركة المتحدة للتوزيع ، بيروت ، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م .
- ـ معاني القرآن ، لأبي زكريا يحيىٰ بن زياد الفراء ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٠ م .
- معاني النحو ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، الطبعة الأولئ ، سنة ١٩٩١ م .
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق : محمد بن محيى الدين عبد الحميد .
  - المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهاني ، طهران .

- المفصل في علم العربية ، للزمخشري ، نشره محمود توفيق ، مطبعة حجازى ، القاهرة .
- \_ ملاك التأويل ، لأبي جعفر الزبير الغرناطي ، تحقيق : الدكتور محمود كامل أحمد ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م .
- النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، مطبعة مصطفئ محمد ، مصر .
- همع الهوامع ، للسيوطي ، مطبعة السَّعادة ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٣٢٧ هـ .

فهرس الموضوعات



| رقم الصفحة | رقم الاية  | آلموضوع                    |
|------------|------------|----------------------------|
| V          | ۲          | ١٠١ _ من سورةِ البقرةِ     |
| ٩          | <b>٣٣</b>  | ١٠٢ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| ١.         | 115        | ١٠٣ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| ١٤         |            | ١٠٤ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| ١٥         |            | ١٠٥ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| ١٦         | <b>\\\</b> | ١٠٦ _ من سورةِ البقرةِ     |
| 1          | 194-191    | ١٠٧ _ من سورةِ البقرةِ     |
| 19         | 197        | ١٠٨ _ من سورةِ البقرةِ     |
| ۲.         | 717        | ١٠٩ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| 71         | 78.        | ١١٠ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| 74         | ۲٦.        | ١١١ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| 74         | 7.7.7      | ١١٢ ـ من سورةِ البقرةِ     |
| 77         | 11         | ١١٣ ـ من سورةِ آلِ عمرانَ  |
| ۲۸         | 1 &        | ١١٤ ـ من سورةِ آلُ عمرانَ  |
| **         | ٤١         | ١١٥ ـ من سورةِ آلِ عمرانَ  |
| ٣.         | 101-101    | ١١٦ ـ منّ سورةِ آلَ عمرانَ |

| رقم الصفحة | رقم الاية | الموضوع                   |
|------------|-----------|---------------------------|
| ٣٢         | ١         | ١١٧ ـ من سورةِ النِّساءِ  |
| 44         | ٤٨        | ١١٨ _ من سورةِ النِّساءِ  |
| 47         | 1 🗸 1     | ١١٩ ــ من سورةِ النِّساءِ |
| ٣٦         |           | ١٢٠ _ من سورةِ المائدةِ   |
| <b>٣9</b>  | ۳         | ١٢١ _ من سورةِ المائدةِ   |
| ٤٠         | 44        | ١٢٢ ـ من سورةِ المائدةِ   |
| 27         | 9 _ V     | ١٢٣ ـ من سورةِ الأنعام    |
| ٤٢         | ١.        | ١٢٤ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| ££         | ٤٧        | ١٢٥ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| 20         | ٩.        | ١٢٦ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| ٤٨         | ٩٤        | ١٢٧ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| ٤٩         | \ • •     | ١٢٨ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| <b>6</b> • | 14.       | ١٢٩ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| 01         | 101       | ١٣٠ ـ من سورةِ الأنعامَ   |
| 04         | 171       | ١٣١ ـ من سورةِ الأنعامَ   |
| 00         | 170       | ١٣٢ _ من سورةِ الأنعامَ   |
| <b>0</b> Y | ٧٤        | ١٣٣ ـ من سورة الأعرافِ    |
| <b>6</b> ¶ |           | ١٣٤ _ من سورة الأعرافِ    |
| 7.         | 1.4       | ١٣٥ ـ من سورة الأعرافِ    |
| 17         | 1 / 1     | ١٣٦ _ من سورة الأعرافِ    |
| 77         | 77        | ١٣٧ _ من سورة التوبةِ     |
| 74         | 40        | ١٣٨ ـ من سورة هودٍ        |
| 70         | ١٠٨       | ۱۳۹ ـ من سورة هودٍ        |
| ٠          | <b>ξ</b>  | ۱٤٠ ـ من سورة يوسفَ       |

| رقم الصفحة | رقم الآية | ألموضوع                         |
|------------|-----------|---------------------------------|
| ٦٦         | ٢٤        | ١٤١ ـ من سورة يوسفَ             |
| ٦٧         | ۹.        | ۱٤۲ ـ من سورة يوسفَ             |
| <b>٦</b> ٨ | ٩٤        | <b>۱٤٣ ـ</b> من سورة يوسف       |
| ٦٨         | ١         | ١٤٤ ـ من سورة يوسفَ             |
| 79         | 1.9       | ١٤٥ ـ من سورة يوسفَ             |
| <b>V</b> • |           | ١٤٦ _ دلالة القميص في قصّة يوسف |
| <b>V</b> 1 | 77_19     | ١٤٧ ۔ من سورة الرَّعدِ          |
| V £        | 11-11     | ١٤٨ ـ من سورة الحجر             |
| <b>V</b> ٦ | ٧٧ _ ٧٣   | ١٤٩ ـ من سورة الحجر             |
| VV         | ٤٨        | ١٥٠ _ من سورة النحل             |
| <b>V</b> A | ٥٦        | ١٥١ _ من سورة النحل             |
| <b>V</b> ¶ | 177 _ 17. | ١٥٢ _ من سورة النحل             |
| ۸٠         | 10        | ۱۵۳ _ من سورة مريم              |
| ۸١         | 98        | ١٥٤ _ من سورة مريم              |
| ٨٢         | 97        | <b>١٥٥ _</b> من سورة طه         |
| ۸۳         | ٤٦        | ١٥٦ _ من سورة الأنبياء          |
| ٨٦         | **        | ١٥٧ _ من سورة الحجِّ            |
| ۸٦         | V\_V.     | ١٥٨ ـ من سورة الفرقانِ          |
| ۸٧         | ٣٨        | ١٥٩ ـ من سورة الشعراءِ          |
| <b>AA</b>  | ١٨        | ١٦٠ _ من سورة النَّمل           |
| ۹.         | 78-7.     | ١٦١ _ منّ سورة النَّملِّ        |
| 9.4        | 11-14     | ١٦٢ ـ من سورة الرُّوم           |
| 9 &        | ٥٠        | ١٦٣ ۔ من سورة الأحزَّابِ        |
| 90         | ١٩        | ١٦٤ _ من سورة فاطرٍ             |

| الصفحة       | رقم الآية رقم           | الموضوع                              |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 97           | 70                      | <b>١٦٥ _</b> من سورة يــَس           |
| 97           | ۲                       | ١٦٦ _ من سورة الزمر                  |
| 9.1          | V •                     | ١٦٧ ـ من سورة الزمرَ                 |
| 99           | <b>۲1 _ 7 •</b>         | ١٦٨ ـ من سورة فصلتُ                  |
| ١            | 11_V                    | ١٦٩ ـ من سورة الجاثيةِ               |
| 1 . 7        | ٩                       | ١٧٠ ـ من سورة الفتح                  |
| 1.4          | 18-17                   | ١٧١ ـ من سورة قَ                     |
| ١٠٤          | Γ_ Y                    | ١٧٢ ـ من سورة المِجادلةِ             |
| 1 . 8        | ٤                       | ١٧٣ ـ من سورة الطَّلاقِ              |
| 1 . 7        | ٣                       | ١٧٤ ـ من سورة التَّحريم              |
| 1 . 7        | ۲.                      | ١٧٥ ـ من سورة الملكِ أ               |
| <b>1 • A</b> | 3 <b>-</b> £            | ١٧٦ ـ من سورة الحاقةِ                |
| 1 • 9        | ٤                       | ١٧٧ ـ من سورة المعارج                |
| 11.          | ٩                       | ١٧٨ ـ من سورة المزملِ َ              |
| 117          | 7.7                     | ١٧٩ ـ من سورة النبأ                  |
| 114          | 37_77                   | ۱۸۰ ـ من سورة النبأ                  |
| 110          | 79                      | ١٨١ ـ من سورة المطففينَ              |
| 117          | 1 V                     | ١٨٢ ـ من سورة الغاشيةِ               |
| 114          |                         | ١٨٣ ۔ هل كان إبليس من الملائكة       |
| 114          | ) و( بني آدم )          | ١٨٤ ـ الفرق بين ( الإنسان ) و( البشر |
|              | سورة يـّس :             | ١٨٥ ـ الفرق بين القرية والمدينة ( من |
| 177          | ( 7 - 17                |                                      |
|              | ) و( ذلك الفوز الكبير ) | ١٨٦ ـ الفرق بين ( ذلك الفوز العظيم ) |
| 174          |                         | و( ذٰلك الفوز المبين )               |

| سفحة  | م الآية رقم آله        | سوع رقم                                            | آلموض |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|       | ) و( وأولم يسيروا في   | ـ الفرق بين ( أفلم يسيروا في الأرض                 | ۱۸۷   |
| 172   | ,                      | الأرض)                                             |       |
|       | م من الأنبياءِ أنه ترك | ـ لماذا قال في سورةِ الصَّافاتِ في قسم             | ١٨٨   |
| 177   | بر ؟                   | عليهم سلاماً ، ولم يقل في قسم آخ                   |       |
|       |                        | ـ الفرق بين قولِهِ تعالىٰ ( المسيح ، وا            | 119   |
| 177   | لك                     | والمسيح عيسيٰ ابن مريم ) ونحو ذٰل                  |       |
| 14.   |                        | <ul> <li>الفرق بين الأجرِ والرِّزقِ</li> </ul>     | 19.   |
| 141   |                        | ـ الفرق بين ( يا وَيلنا ) وَ( يا ويلتنا )          |       |
| 121   |                        | <ul> <li>الفرق بين البعل والزوج</li> </ul>         | 197   |
| 141   |                        | ـ الفرق بين القسطِ والعدَّكِ                       | 194   |
| 144   | رل)                    | ـ الفرق بين ( وقع القول ) و( حتَّ القو             | 198   |
| 148   |                        | <ul> <li>الفرق بين الوفاة والموتِ</li> </ul>       | 190   |
| 141   |                        | - الفرق بين العذابِ والعقابِ والنكالِ              | 197   |
| 120   |                        | <ul> <li>الفرق بين الغنئ والثروة</li> </ul>        | 197   |
| ۱۳۸   |                        | <ul> <li>الفرق بين الأبناءِ والأولادِ</li> </ul>   | 141   |
| ١٣٨   |                        | - الفرق بين الخوفِ والخشيةِ والوجلِ                | 199   |
| 1 2 . |                        | <ul> <li>الفرقُ بين الرُّشدِ والرَّشَدِ</li> </ul> | Y · · |
| 184   |                        | الكتاب                                             | مراجع |
| 1 2 V |                        | الموضوعات                                          | فهرس  |



أسئلة وإجابات حول الأسلوب البياني في القرآن الكريم، مرتبة حسب تسلسل الموضوعات في المصحف الشريف.

ويجد القارئ لفتات عميقة، ونظرات صائبة، تدل على حسن التفهم، والربط بين الآيات، تأكيداً لإعجاز القرآن، وأنه موحى من لدن حكيم عليم.

واعتمد المؤلف على المصادر الموثوقة المعتبرة لدى العلماء، من التفاسير، والمعاجم، وكتب الغريب، وبعض المراجع الحديثة ذات الصلة موضوع هذا الكتاب، وهي مجموعها تزيد على الثلاثين مصنفاً.

وأسلوب السؤال والجواب يثير الفكر، ويحرض العقل على التأمل والتدبر، ويساعد على الحفظ والاستظهار، واستحضار الجواب عند المذاكرة في نصوص التنزيل.



